# من إسعار السمادل



الشَّبُغ عُمَّد المُعكمَى ابزَالصَّالِع الشَّرفِي

اعتمد في هذا السفر على مخطوط المكتبة الوطنية للمملكة المغربية رقم: 518ج

الأرقام ذات اللون الأحمر الموجودة في النص تشير إلى أرقام الصفحات الأصلية في المخطوط





فاتحة كتاب الذخيرة - السفر الثاني من الشمائل

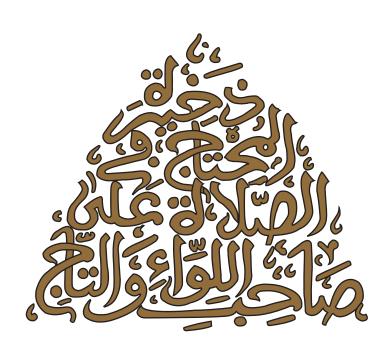

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّكِنَا وَمَوْلِانَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً

الحَمْدُ للهِ الَّذِي نَوَّرَ قُلُوبَ أَوْلِيَائِهِ بِأَنْوَارِ الْمَحَبَّةِ النَّبُويَّةِ، وَاصْطَفَاهُمْ لِخِدْمَتِهِ فِي سَابِقِ الأَزَلِ وَشَرَّفَهُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالسِّيرَةِ الأَحْمَدِيَّةِ، وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي يَسَّرَجَوَارِحَهُمْ لِلْمَاعَتِهِ وَجَعَلَهُمْ هُدَاةً مُهْتَدِينَ يَهْتَدِي بِهِمُ السَّالِكُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَوْلَاهُ وَالتَّخَلُقِ بِأَخْلَاقِ حَبِيبِهِ الكَامِلَةِ المُصْطَفويَّةِ، وَالحَمْدُ للهِ الَّذِي أَخْرَمَهُمْ بِمَعْرِفَتِهِ وَأَنْطَقَ أَلْسِنَتَهُمْ وَالتَّخَلُقِ بِأَخْلَاقٍ حَبِيبِهِ الكَامِلَةِ المُصْطَفويَّةِ، وَالحَمْدُ للهِ الَّذِي أَخُرَمَهُمْ بِمَعْرِفَتِهِ وَأَنْطَقَ أَلْسِنَتَهُمْ فِي الْمُورِيَّةِ وَالْقِيامِ اللَّهُ وَلَيْ مَا يَتَوَصَّلُونَ بِهِ إِلَى أَدْبٍ خَالِصِ الْعُبُودِيَّةِ وَالْقِيَامِ بِأَدَاءِ حُقُوقِ الرَّبُوبِيَّةِ وَالْقِيامِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ المَمْدُوحِ بِالخُلُقِ الْعَلْمِ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ المَمْدُوحِ بِالخُلُقِ الْعَظِيمِ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ المَمْدُوحِ بِالخُلُقِ الْعَظِيمِ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ المَمْدُوحِ بِالخُلُقِ الْوَلِيمَ وَالسَّيْرَةِ الْحَاهِمَ وَالْأَوْمَ الْإِيلَامُ الْمَاهِرَةِ وَالأَوْمَ الْرَالِمُ الْمَاهِ وَالْمُولِيَةِ وَالْأَوْمَ الْإِللَّالِ الْسُتَحْسَنَةِ وَالأَوْمَ وَالْأَوْمَ الْوَلَالَ الْمُحَمِيلَةِ، وَالْكَمَالَاتِ الْبَاهِرَةِ وَالْأَوْمَافِ الْجَمِيلَةِ، وَالْكَمَالَاتِ الْبَاهِرَةِ وَالْمَامِورَةِ وَالْأَوْمَافِ الْجَمِيلَةِ، وَالْكَمَالَاتِ الْبَاهِرَةِ وَالْمَوْدِ وَالْمُورَةِ وَالْمُورَةِ وَالْمُورَةِ وَالْمُورَةِ وَالْمُورَةِ وَالْمُورَةِ وَالْمُولِةُ الْمَامِورَةِ وَالْمُولَةِ الْمُعْلِيلِةِ الْمَالِي الْمُعَلِيلِةِ الْمَالِمُ الْعَلَى الْمَالِقِ الْعَلَى الْمَالِقُ الْمُولِةُ الْمُولِي الْمُولِةُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ

#### أُمَّا يَعْدُ،

فَإِنِّي لَّا فَرَغْتُ مِنْ تَقِيدِ مَا يَسَّرَ اللهُ عَلَيَّ فِي السِّفْرِ الَّذِي قَبْلَ هَذِا (١) مِنْ فَرَائِدِ الشَّمَائِلِ الحِسِيَّةِ وَالمَعْنُويَّةِ وَيَوَاقِيتِ الآثَارِ الْجَلِيلَةِ الصَّحِيحَةِ المَرْوِيَّةِ، أَنْ أَذْكُرَ هُنَا بَعْضَ سِيرَتِهِ الطَّيِّبَةِ الشَّهِيَّةِ، وَمَوَاهِبَ دَعَوَاتِهِ المُسْتَجَابَةِ المَوْلُويَّةِ، وَبَوَاهِرَ هُنَا بَعْضَ سِيرَتِهِ الطَّيِّبَةِ الشَّهِيَّةِ، وَمَوَاهِبَ دَعَوَاتِهِ المُسْتَجَابَةِ المَوْلُويَّةِ، وَبَوَاهِرَ مُعْجِزَاتِهِ الفَخِيمَةِ، وَكَرَائِمَهُ الوَاضِحَةَ الجَلِيَّةَ، وَعَظَائِمَ خَصَائِصِهِ المَدْكُورَةِ فَالأَحَادِيثِ القُدُسِيَّةِ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تُطَهِّرُنَا بِهَامِنْ قَبَائِحِ الأَفْعَالِ الرَّدِيَّةِ وَالرُّعُونَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، وَتُعَطِّرُ بِهَا أَنْفَاسَنَا بِشَذَا عَرْفِهِ المُحَمَّدِيِّ وَرَوَائِحِهِ الطَّيِّبَةِ الزَّكِيَّةِ وَتَرْوِي بِهَا أَفْئِدَتَنَا مِنْ مَنَاهِلِ أَذْوَاقِهِ العَذْبَةِ وَمَشَارِبِهِ الْعَنْبَرِيَّةِ الْمِسْكِيَّةِ وَتُمِيتُنَا

بِهَا عَلَى مِلَّتِهِ الْحَنَفِيَّةِ وَسُنَّتِهِ الطَّاهِرَةِ النَّقِيَّةِ، وَتُقَدِّسُ بِهَا أَرْوَاحَنَا فِي تُرْبَتِهِ الْمُبَارَكَةِ وَحَضْرَتِهِ الْمَدَنِيَّةِ الْمَكِيَّةِ، وَتَحْشُرُنَا بِهَا مَعَ مَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيئِينَ وَالصَّلَاحِ وَالْمَلْكَ وَالْمَلْكَ وَالْمَاحِ وَالْمَلْكُ وَالْمَاحِ وَالْمَلْكُ وَالْمَاحِ وَالْمَلْكُ وَالْمَاحِ وَالْمَلْكُ وَالْمَلْكُ وَالْمَلْكُ وَالْمَلْكُ وَالْمَلْكُ وَالْمَلْكُ وَالْمَلْكُ وَالْمَلْكُ وَالْمَلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمَلْكُ وَالْمَلْكُ وَالْمَلْكُ وَالْمَلْكُ وَالْمَلْكُ وَالْمَالَاقُ وَالْمَلْكُ وَالْمُلْكُونَ وَالْمَلْكُ وَالْمُلْكُونَ وَالْمُعْلَى وَالْمُلْكُونَ وَالْمُوالَّالَ فَيْ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُلْكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالَّالَّالَ فَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوا

أَرْجُ وأَحْتَمِى بحمَاكًا وأَحْتَمِى بحمَاكًا يَا سَيِّكَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِدًا نَادَاكَ رَبُّ ـ كَ لَمْ تَكُنْ لِسُوَاكَا أَنْتَ الَّذِي فِيــنَا سَأَنْتَ شَفَاعَــةً وَفَضَائِلٌ جَلَّتْ فَلَيْ سِسَ تُحَاكَا لَكَ مُعْجِزَاتُ أَعْجَـزَتْ كُلَّ الوَرَى وَالظُّبُّ قَدْ لَبَّاكَ حِينَ أَتَكَاكًا (2) نَطَقَ الذِّرَاعُ بِسُمِّهِ لَكَ مُعْلِـــنَّا وَشَكَا البَعِيرُ إِلَيْكَ حِينَ رَءَاكَ وَكَذَا الوُحُوشُ أَتَتْ إِلَيْكَ وَسَلَّمَتْ وَالصَّخْرُ قَدْ غَطَّتْ بِهِ قَدَمَاكَ ــــا وَكَذَاكَ لَا أَتُكر لِلشِّيكَ فِي الثَّرَى • وَمَلَأْتَ كُلَّ الأَرْضِ مِنْ جَذُواكَا وَشَفَيْتَ ذُوي العَاهَاتِ مِنْ أَمْرَاضِهمْ وَابْنُ الحُصَيْنِ شَفَيْتَهُ بِشِـفَاكَا جُرحًا شَفَيْتَهُمَا بِلَمْ سس يَدَاكَا وَكَدُا خُبَيْبٌ وَابْنُ جَعْضَر بَعْدَمَا فِيْ خَيْبَر فَشُفِ عَيْ بطِيب لَفَاكَا وَعَلِيٌّ مِـــنْ رَمَدٍ بِيَدٍ دَاوَيْتَـــهُ وَسَأَنْتَ رَبَّكَ فِي ابْن جَابِر بَعْدَمَا أَنْ مَـــــاتَ أَحْيَـاهُ وَقَدْ أَرْضَاكَا قَدْ فُقْتَ يَا طَلِهِ لَهُ جَمِيعَ ٱلأَنْبِيَّاءِ نُــورًا فَسُبْحَانَ الَّذِي سَوَّاكَا مَا حُنَّ مُشْتَــاقٌ إِلَى مَثْوَاكَا صَلَّى عَلَيْكَ الله يَا عَلَـــمَ الهُدَى

خِصَالٌ ذَاتِيَاتٌ وَأَحْوَالٌ سَامِيَاتٌ وَأَقْوَالٌ شَافِيَاتٌ، وَأَفْعَالٌ زَاكِيَاتٌ وَمَقَامَاتٌ عَالِيَاتٌ، وَمَسَائِلٌ مِنْ عُلُومِ الآدَابِ كَافِيَاتٌ، وَمَوَاهِبُ حِكَم مِنْ أَسْرَارِ الْفَوَائِدِ عَالِيَاتٌ، وَمَسَائِلٌ مِنْ عُلُومِ الآدَابِ كَافِيَاتٌ، وَمَوَاهِبُ حِكَم مِنْ أَسْرَارِ الْفَوَائِدِ صَافِيَاتٌ، وَمَحَاسِنُ مَشَارِبٍ وَأَقُواتُ مِنْ شَوَائِبِ الشُّبُهَاتِ صَافِيَاتٌ، وَصَحِيحُ ءَاثَارٍ مَافِيَاتٌ، وَمَحَاسِنُ مَشَارِبٍ وَأَقُواتُ مِنْ شَوَائِبِ الشُّبُهَاتِ صَافِيَاتٌ، وَمَحَاسِنُ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَذَوِي الأَعْمَالِ الزَّكِيَّةِ وَالأَحْوَالِ الرَّاضِيَاتِ يَقْتَدِي بِهَا أَهْلُ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَذَوِي الأَعْمَالِ الزَّكِيَّةِ وَالأَحْوَالِ الرَّاضِيَاتِ الْمُرْضِيَّاتِ،

﴿يَالُيُّهَا اللَّنَاسُ النِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا النَّزِي لَهُ مُلْكُ السَّمآوَاتِ
وَاللَّارِضِ لَا الْآَهَ إِلَّهُ هُوَ يُخِيي وَيُمِيتُ فَنَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ
اللَّهُ تِيِّ النَّهِ وَلَا لَمَاتِهِ وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَرُونَ ﴾. وَلَا لَمَاتِهِ وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَرُونَ ﴾.

اَللَّهُمَّ (3) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ مَوْلَاهُ وَتَرَحَّمَ، وَأَجَلِّ مَنِ امْتَنَّ عَلَيْهِ بِأَسْرَارِ النَّبُوءَةِ وَالرِّسَالَةِ وَتَكَرَّمَ، النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ اللَوْلُويَّةِ، أَنَّ مَكَارِمَ النَّبُويَةِ وَكَمَالِ أَدبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ اللَوْلُويَّةِ، أَنَّ مَكَارِمَ النَّبُويَةِ وَالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَمَا خُصُّوا بِهِ مِنْ كَمَالِ الأَخْلَقِ الطَّيِّبَةِ النَّيِّبَةِ وَالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَمَا خُصُّوا بِهِ مِنْ كَمَالِ الأَخْلَقِ الطَّيِّبَةِ وَالزَّسُلِ الطَّاهِرَةِ وَالأَحْوَالِ المَرْضِيَّةِ وَالكَمَالِ الحِسِّيِّ الطَّاهِرَةِ وَالأَحْوَالِ المَرْضِيَّةِ وَالكَمَالِ الحِسِّيِ الطَّاهِرَةِ وَالأَحْوَالِ المَرْضِيَّةِ وَالكَمَالِ الحِسِّيِ الطَّاهِرَةِ وَالأَحْوَالِ المَرْضِيَّةِ وَالكَمَالِ الحِسِّيِ الطَّاهِرَةِ وَالأَحْوَالِ المَرْضِيَّةِ وَالدَّرَجَاتِ الرَّفِيعَةِ وَالمُعْنَوِيِّ وَجَمِيعِ المَحَاسِنِ الخَلْقِيَّةِ وَالخُلُقِيَّةِ وَأَشْرَفِ الرُّتَبِ وَالدَّرَجَاتِ الرَّفِيعَةِ وَالمُعْرَوِيِّ وَمَعْنُويِّ وَمَعْنُويً وَمَعْنُويًةً وَالمُورَةِ وَالمُعْرَاقِ وَالدَّالَةِ وَالمُعْرَاقِ وَالمُؤْمُونَةُ فِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِسِّيَّةً وَمَعْنُويً وَالمُؤَامِ المُخْرُولِ المَلِيَةِ وَالمُعْرَاقِيِّ وَالمُعْرَاقِيِّ وَالمُعْرَاقِيَةُ وَالْمُولِيَةُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ المَالِيَةِ وَمَعْنُويَةً وَالْمُلْقِيَةِ وَالْمُلْوِيَةُ وَالْمُلْوِيَةُ وَالْمُلْكُولُ الْمُعْرَاقِ وَالمُعْرَاقِيَةً وَالْمُعْرَاقِ وَالمُؤْمُونَةُ وَالْمُ الْمُؤْمِقِيَةً وَالْمُؤْمُ وَاللْمُ الْمُؤْمِقِيَةً وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَالْمُ لَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوامِ وَالْمُؤْمُ و

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْر مَنْ فَاضَ بَحْرُ كَرَمِهِ عَلَى العَوَالمِ العُلُويَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ وَتَكَاثَرَ، وَأَكْرَم مَنْ شَاعَ ذِكْرُ مَحَاسِنِهِ النَّبَوِيَّةِ وَمَفَاخِرِهِ الْمُضَطَفَويَّةِ وَتَوَاتَرَ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنَ سِيرَتِهِ النَّبَويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ الْمُوْلُويَّةِ، مَا رُويَ عَن ابْن مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ كَانَ يَقْتَصِرُ عَلَى القَلِيل فِي مَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ وَنَوْمِهِ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا قَلِيلاً وَلَا يَشْرَبُ إِلَّا قَلِيلاً وَلَا يَنَامُ إِلَّا قَلِيلاً وَذَلِكَ (4) لِأَنَّ كَثْرَةَ الأَكْل وَالشَّرْبِ كَمَا قَالَتِ الحُكَمَاءُ: دَلِيلٌ عَلَى النَّهَم وَالحِرْص وَالشَّرَهِ وَغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ مُسَبِّبٌ لَمَضَارِّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ جَالِبٌ لِأَدْوَاء الجَسَدِ وَخَثَارَةٍ النَّفْسِ وَامْتِلَاءِ الدِّمَاغِ وَقِلَّتُهُ دَلِيلٌ عَلَى القَنَاعَةِ وَمَلْكِ النَّفْسِ، وَقَمْعُ الشَّهْوَةِ مُسَبِّبٌ لِلشَّهِيَّةِ لِلصِّحَّةِ وَصَفَاءِ الخَاطِر وَحِدَّةِ الذِّهْنِ، كَمَا أُنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ دَلِيلٌ عَلَى الفُشُولَةِ وَالضَّعْفِ وَعَدَمِ الذَّكَاءِ وَالفِطْنَةِ وَمُسَبِّبٌ لِلْكَسَلِ وَعَادَةٍ العَجْزِ وَتَضْيِيعِ الغُمُرِ فِي غَيْرِ نَفْعٍ وَقُسَاوَةِ القَلْبِ وَغَفْلَتِهِ وَمَوْتِهِ، وَشَاهِدُ هَذَا مَا يُعْلَمُ ضَرُورَةً وَيُوجَذُ مُشَاهَدَةً وَيُنْقَلُ مَتَوَاثَرًا مِنْ كَلَام الأَمَم الْمُتَقَدِّمَةِ وَالحُكَمَاءِ السَّالِفِينَ وَأَشْعَارِ الْعَرَبِ وَأَخْبَارِهَا وَصَحِيحِ الْحَدِيثِ وَءَاثَارَ مَنْ سَلَفَ وَخَلَفَ، وَلِذَا كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخَذَ مِنْ هَدْيِهِ الفَنَّيْنَ بالأَقَلَ وَأَمَرَ بِهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ لَاسِيَمَا بِارْتِبَاطِ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَرَكَةِ الخَلَفِ وَالسَّلَفِ، وَخَيْرِ مَنْ نَوَّرَهُ المَادِحُ بِذِكْرِ خَمَائِلِهِ وَوَصَفَ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ الخَلَفِ وَالسَّلَفِ، وَخَيْرِ مَنْ نَوَّرَهُ المَادِحُ بِذِكْرِ خَمَائِلِهِ وَوَصَفَ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ مَا رُويَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَثْرَةِ الْأَكُل فَقَالَ:

### «مَا مَلاً لَبْنُ ءَلاوَمَ وِعَاءً شَرِّل مِنْ بَطْنِهِ، مَسِبُ (٥) الْمُسْلِم الْكُلَاتُ يُقْمَنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةً فَثُلُثُ لطَعَامِه وَثُلُثُ لشَرَابِه وَثُلُثُ لنَفَسِه»،

وَلِإَنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ مِنْ كَثْرَةِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ: بِقِلَّةِ الطُّعَامِ يُمْلَكُ سَهَرُ اللَّيْلِ، وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: لَا تَأْكُلُوا كَثِيرًا فَتَشْرَبُوا كَثِيرًا فَتَرْقُدُوا كَثِيرًا فَتَنْدَمُوا عِنْدَ الْمُوْتِ بِقِلَّةِ الزَّادِ، وَرُويَ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ مَا كَانَ عَلَى ضَفَفٍ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً نَكُونُ بِهَا مِمَّنْ جَنَى زَهْرَ رِيَاضٍ عُلُومِهِ المُحَمَّدِيَّةِ وَقَطَفَ وَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَتَفَضَّلَ عَلَيْهِ برضاهُ وَعَطَفَ بِفَضْلِكَ وَكُرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

وَاخْشَ الدَّسَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شَبَع ﴿ فَصَلَةِ شَرٌّ مِنَ التُّخَمَ مِنَ المُحَــارِم وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمَ ﴿ وَإِنْ هُمَا مَحَضَلَا النَّصْحَ فَاتَّهِمَ وَلَا تُطِــعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا ﴿ فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الخَصْمِ وَالحَكَمَ وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوْلِي لَكَ اسْتَـقِمَ وَلَمْ أُصَـلً سِوَى فَرْض وَلَمْ أَصُمَ

أَن اشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضُّرُّ مِنْ وَرَم (6) تَحْتَ الحِجَارِةِ كَشْحًا مُتْرَفَ الأَدَم \* عَنْ نَفْسِهِ فَأْزَاهَا أَيَّ مَا شَمَ مَا شَمَ مَ

 إنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى العِصَمَ لَـــوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ العَدَمَ

وَالفَــريقَيْن مِنْ عُرْب وَمِنْ عَجَمَ

أَبَرُّ فِي قَصُول لَا مِنْكُ وَلَا نَعَمَ

وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنِ قَدِ امْتَلَأْتُ ﴿ وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا أَسْتَغْفِ لِللهِ مِنْ قَوْلِ بِلَا عَمَلِ أَمَرْتُكَ الخَيْرِ لَكِنْ مَا ائْتَمَٰ لِرُتُ بِهِ وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلُ الْمَصَلَّوْتِ نَافِلَةً ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْيَاكَ الظَّـلَامَ إِلَى وَرَاوَدَتْهُ الجبَــالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَب وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيـــهَا ضَرُورَتُهُ وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ مُحَمَّدٌ سَيِّ لُهُ الكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ ﴿

نَبيُّ إِنَّا الْآمِرُ النَّاهِ فَلَا أَحَدُ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرٍ مَنْ

تَلْهَجُ الْأَلْسُنُ بِمَدْحِهِ وَثَنَائِهِ، وَأَعْظَم مَنْ تَنْتَفِعُ الْخَلَائِقُ بِبَرَكَتِهِ وَدُعَائِهِ الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ الْمُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ يَصِيبُهُ مِنَ يَصِيبُهُ مِنَ يَصِيبُهُ مِنَ لَاسْتِنْجَائِهِ وَمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْأَذَى فَيْ أَعْضَائِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَنْزِ اللَّهُمُّ صَلِّ وَالْمِنَّةِ وَخَيْرِ مَنْ أَكْمَلْتَ بِهِ الدِّينَ وَأَسَّسْتَ بِهِ قَوَاعِدَ السُّنَّةِ الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وُضِعَتِ المَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ:

### «بِسْم (للهِ (اللَّهُمَّ (جَعَلْهَا نِعْمَةً مَشْكُورَةً نَصِلُ بِهَا نَعِيمَ (الجَنَّةِ».

اَللَّهُمَّ (7) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عُنْصُرِ الفَخْرِ وَالشَّرَفِ وَالمَجْدِ وَمَعْدِنِ الجُودِ وَالكَرَمِ الوَاسِعِ العَطَاءِ وَالرِّفْدِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ اللَّوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ اللَّوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ لِلْأَصْلِ يَجْمَعُ بَيْنَ رُحْبَتَيْهِ وَبَيْنَ قَدَمَيْهِ كَمَا يُصَلِّي المُصَلِّي إِلَّا أَنَّ الرُّحْبَةَ فَوْقَ القَدَم وَيَقُولُ:

### «إِسَّمَا أَنَا عَبْرُ وَالْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْرُ وَلَّجْلِسُ كَمَّا يَجْلِسُ الْعَبْرُ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَضْرَةِ الْقُرْبِ وَالتَّدَانِ وَسِرَاجِ الهِدَايَةِ وَالعُلُومِ وَالعِرْفَانِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ القُرْبِ وَالتَّدَانِ وَسِرَاجِ الهِدَايَةِ وَالعُلُومِ وَالعِرْفَانِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ يَأْكُلُ النَّبَويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ يَأْكُلُ مَا النَّعَانَ بِالرَّابِعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ مَمَّا يَلِيهِ وَيَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ وَرُبَّمَا اسْتَعَانَ بِالرَّابِعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ بِأَصْابِعِهِ الثَّلَاثِ وَرُبَّمَا اسْتَعَانَ بِالرَّابِعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ بَأَصْابِعِهِ الثَّلَاثِ وَرُبَّمَا اسْتَعَانَ بِالرَّابِعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ بِأَصْابِعِهِ الثَّلَاثِ وَرُبَّمَا اسْتَعَانَ بِالرَّابِعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ بَأَصْابِعِهِ الثَّلَاثِ وَرُبَّمَا اسْتَعَانَ بِالرَّابِعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ بِأَصْابِعِهِ الثَّلُونَ وَرُبَّمَا السَّيْعَانَ وَيَقُولُ لَهُ ذَاكَ أَكُلُ الشَّيْطَانِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ تُلْتَمَسُ البَرَكَةُ مِنْ بَوَاطِنِهِ وَظُواهِرِهِ وَأَبْرَكِ مَنْ تَتَحَدَّثُ الأَفَاضِلُ بِمَنَاقِبِهِ تُلْتَمَسُ البَرَكَةُ مِنْ بَوَاطِنِهِ وَظُواهِرِهِ وَأَبْرَكِ مَنْ تَتَحَدَّثُ الأَفَاضِلُ بِمَنَاقِبِهِ وَمَفَاخِرِهِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ، وَمَفَاخِرِهِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يُحبُّ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ (8) كُلِّهِ وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَام أَكَلَ مِمَّا يَلِيهِ

وَلَمْ تَعْدُ أَصَابِعُهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ:

### «يَا خُلَامُ سَمِّ (لِلهَ وَكُلْ بِيَمِينكَ وَمِثَّا يَلِيكَ وَكَانَ يُسَمِّي (للهَ في أُوَّلِ (الطَّعَامِ وَيَحْمَرُهُ فِي ءَالْخِرِهِ».

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ المَّقْبُولِ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْهِبَةِ وَخَيْرِ مَنْ شَرَّفْتَ أَصْلَهُ وَنَسْلَهُ وَعَقِبَهُ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِن سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ، وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مَا مَحَاسِن سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ، وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مَا حَضَرَ وَيَشْرَبُ مَا سَقَاهُ الله في الوَقْتِ وَلَا يَرُدُّ مَا وَجَدَ، فَإِنْ وَجَدَ خُبْزَ بُرِّ مَأْدُومًا بِمَلْحِ بِلَحْم أَوْ ثَرِيدًا بِسَمْنِ أَوْ حُلُوا أَوْ عَسَلاً أَوْ تَمْرًا بِزُبْدٍ أَوْ تَمْرًا بِلَبَن أَكَلَهُ، وَإِنْ وَجَدَ خُبْزَ وَلاَ تَمْر احْتَفَى بِهِ، وَإِنْ وَجَدَ فَاكِهَةً أَكُلَهَا وَلَمْ يَحْتَمْ عَنْهَا وَإِنْ وَجَدَ مَاءً قُرَاحًا شَرِبَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ أَوْ لَبَيْ الْمَوْلِ الْمَرْبَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ مَا يُعْسَلِ أَوْ لَبَنِ شَرِبَهُ أَوْ وَجَدَ نَبِيدًا شَرِبَهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ عَمَّ العِبَادَ بِكَرَمِهِ وَفَضْلِهِ، وَأَعَزِّ (9) مَنْ مَلاَ الأَرْضَ بِقِسْطِهِ وَعَدْلِهِ الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ العِبَادَ بِكَرَمِهِ وَفَضْلِهِ، وَأَعَزِّ (9) مَنْ مَلاَ الأَرْضَ بِقِسْطِهِ وَعَدْلِهِ الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَلَى سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدْبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسَهُ عَلَى نَوْع وَاحِدٍ مِنَ الأَغْذِيةِ فَاضِلاً كَانَ أَوْ مَفْضُولاً بَلْ كَانَ يَأْكُلُ مِمَّا ءَاتَاهُ اللهُ وَرَزُقَهُ مِمَّا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ بَلَدِهِ بِأَكْلِهِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَتَشَرَّفُ بِهِ المَواطِنُ وَتَفْتَخِرُ بِهِ الْبِقَاعُ تُحِبُّهُ النُّفُوسُ وَتَأْلَفُهُ الطِّبَاعُ وَأَفْضَلِ مَنْ تَتَشَرَّفُ بِهِ المَواطِنُ وَتَفْتَخِرُ بِهِ الْبِقَاعُ الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ النَّعَامُ اللَّهُ اللَّحْمُ وَيَقُولُ:

﴿ إِنَّهُ يَزِيرُ فِي السَّمْعِ وَهُوَ سَيِّرُ الطَّعَامِ فِي النُّونْيَا وَاللَّاخِرَةِ وَلَوْ سَأَلُتُ ﴿ إِنَّهُ يَزِيرُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الكَهُمَّ صَلِّ وَالسَّوَاكِ وَالطَّهْرِ الكَرِيمِ النَّسَبِ وَالقَرَابَةِ وَالصَّهْرِ وَصَفِيِّكَ الآمِرِ بِالاَّتِحَالِ وَالسَّوَاكِ وَالطَّهْرِ

الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ النَّبَوِيَّةِ المَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ مُقَدِّمُهَا وَأَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لَحْمَ الرَّقَبَةِ وَكَذَلِكَ الكَتِفَ وَكَانَ يَقُولُ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (10) سُلْطَانِ مَمْلَكَتِكَ الْعَطِرِ الأَرْدَانِ وَالنَّشْرِ وَعَرُوسِ حَضَرَاتِكَ الرَّافِلِ فِي خُلَلِ الْمَجَادَةِ وَالْفَخْرِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ وَالْفَخْرِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ وَالْفَخْرِ، الَّذِي مَنْ المَرقِ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَيْهِ بِفَهِ أَكُلُ لَحْمَ الضَّأْنِ وَالْإِبلِ وَكَانَ يُخْرِجُ اللَّحْمَ مِنَ الْمَرقِ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَيْهِ بِفَهِ وَيُولُولَ لَكُمْ مِنَ الْمَرقِ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَيْهِ بِفَهِ وَيُولِيلُهُ مِنَ الْعَظْمِ أَوْ غَيْرِهِ وَكَانَ يَأْكُلُ الشَّوَاءَ وَالْقَدِّيدَ وَالْكَبِدَ الْمَشُويَّةَ وَلَحْمَ الدَّجَاجِ وَالْحُبَارَى وَحِمَارَ الوَحْش وَالأَرْنَبَ وَدَوَابَّ البَحْر.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حِصْنِ اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حِصْنِ اللَّهِمَايَةِ وَالوَقَايَةِ وَالأَمْنِ وَمَحَلِّ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ وَاليُمْنِ الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ الحَمْايَةِ وَاليُمْنِ الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الخُبْزَ بِالزَّيْتِ وَقَالَ:

«كُلُولَ النَّايْتَ وَلَوْهِنُولَ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ وَكَانَ لُّحَبُّ الطَّعَامِ اللَّيهِ النَّدِيرُ مِنَ الْخُبْزِ وَلَكَثَّرِيرُ مِنَ الْحَيْسِ وَلَاثُلُ النَّرِيرِ بِالسَّمْنِ».

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الشَّرِيفِ الأَصْلِ وَالنَّسْبَتَيْنِ، الَّذِي الشَّرِيفِ الأَصْلِ وَالنَّسْبَتَيْنِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ اللَّوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ اللَّوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ وَيُحبُّ الْحُلُواءَ وَالْعَسَلَ وَيَأْكُلُ الْخَبِيصَ وَالْخَزِيرَةَ وَاللَّبُّاءَ وَالسِّلْقَ مَطْبُوخًا (11) وَيُحبُّ الشَّعِيرِ وَدَقِيقَ الشَّعِيرِ مَطْبُوخًا بِالزَّيْتِ وَالْفُلْفُلِ وَالثَّوْابِلِ وَأَكُلَ الأَقِطَ وَالخُبْرَ وَالتَّمْرَ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِي بِتَمْرِ فِيهِ ذُودٌ فَتَّشَهُ وَأَخْرَجَ مِنْهُ وَالتَّمْرَ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِي بِتَمْرِ فِيهِ ذُودٌ فَتَّشَهُ وَأَخْرَجَ مِنْهُ السُّوسَ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِي بِتَمْرِ فِيهِ ذُودٌ فَتَّشَهُ وَأَخْرَجَ مِنْهُ السُّوسَ، وَكَانَ مَكَ التَّمْرِ إِلَيْهِ الْعَجْوَةُ وَأَكُلُ الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ وَالْعِنَبَ وَالْكَبَاتَ السُّوسَ، وَكَانَ مُحَالِ الأَرْطِبِ، وَالتَّمْرَ بِالزُّبْدِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ التَّمْرُ مَعَ اللَّبُنُ وَيُسَمِّيهِمَا الأَطْيَبَيْنِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنِ انْتَقَلَ كَوْكَبُهُ فِي السِّيَادَةِ وَحَلَّ، وَأَرْشَدِ مَنْ دَعَا الْخَلَائِقَ إِلَيْكَ بِلِسَانِ

النُّبُوءَةِ وَالرِّسَالَةِ وَدَلَّ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ اللَّوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الخُبْزَ مَأْدُومًا مَا وَجَدَ لَهُ إِدَامَا، فَتَارَةً بِاللَّحْمِ وَتَارَةً بِالنَّمْرِ، وَأَكَلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ:

### «هَزَل إِوَلَمُ هَذِهِ وَتَارَةً بِالْحَلِّ وَيَقُولُ نِعْمَ اللهِ وَلَمُ الْحَلُّ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ حَبَّبْتَ فِي القُلُوبِ ثَنَاءَهُ وَمَجْدَهُ وَأَنْجَح مَنْ كَمَّلْتَ رَغْبَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَنَجَزْتَ وَعْدَهُ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَالَّذِي مِنْ هَا صَعْفَة بَلَدِهِ (12) عِنْدَ مَجِيئِهَا وَلَا يَحْتَمِي مِنْهَا وَكَانَ يُحِبُّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوتِيَ بِبَاكُورَةِ الْتَمْرَةِ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ عَلَى شَفَتَيْهِ وَقَالَ:

### « لَللَّهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهُ فَأَرِنَا وَاخِرَهُ ثُمَّ يُعْطِيهَا أَضْغَرَ وَلِيرٍ عِنْرَهُ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الطَّاهِرِ الفَرْعِ وَالجِنْسِ وَصَفِيِّكَ الزَّكِيِّ الخُلُقِ وَالنَّفْسِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُلُ الثَّوْمَ وَلَا البَصَلَ وَلَا الكُرَّاثَ وَكَالَ الثَّوْمَ وَلَا البَصَلَ وَلَا الكُرَّاثَ وَكَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةٍ أَصَابِعَ زَادَ فِي حَدِيثٍ وَيَسْتَعِينُ بِالرَّابِعَةِ وَفِي حَدِيثٍ وَيَسْتَعِينُ بِالرَّابِعَةِ وَفِي حَدِيثٍ يَأْكُلُ بِخَمْسٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الحَسَنِ الصُّورَةِ وَالشَّكْلِ وَصَفِيِّكَ العَدِيمِ النَّظِيرِ وَالمِثْلِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ الصُّورَةِ وَالشَّكْلِ وَصَفِيِّكَ العَدِيمِ النَّظِيرِ وَالمِثْلِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ أَحَبُ الطَّعَامِ إِلَيْهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الأَيْدِي وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الأَيْدِي وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُرَّرُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الأَصُلُ مِرَارًا وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ قَبْلَهُمْ بَلْ يَتَأَخَّرُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الأَصُلُ مِرَارًا وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ قَبْلَهُمْ بَلْ يَتَأَخَّرُ عَلَى أَشْيَافِهِ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الأَصُلُ مِرَارًا وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ قَبْلَهُمْ بَلْ يَتَأَخَّرُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الأَصُلُ مَرَارًا وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ قَبْلَهُمْ بَلْ يَتَأَخَّرُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الأَصُلُ مَرَارًا وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ قَبْلَهُمْ بَلْ يَتَأَخَّرُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ الأَصُلِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ المَا عَلَيْهِمُ المَّالِ أَلْهُمْ بَلْ يَتَأَمْمُ فَيْلُولُولُهُ إِلَيْهُ مَا لَهُ مَا لَا الْعَالَى اللهُ اللهَ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمْ لِهُ المُ أَلَا الْعَلَى أَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ لِهُ المُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَا أَلْهُ مَا لَا أَلَا اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا لَا أَلَا عُلَى اللهُ الْعَلَى أَنْ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْعُلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ المُعْرِضُ اللهُ الْمُ اللْعُلُولُ المَالْولُ الْعُلُولُ اللهُ الْمُعُلِمُ اللهُ الْعُرُولُ اللهُ الْعُلِي المُعْرِضُ اللهُ الْعُلُولُ الْعُلَالُ المُعْلَى اللهُ الْعُلَالُ المُعْمِلُ اللهُ الْعُلُولُ المُعْلَى الْعُلَالُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمُ اللهُ الْعُلَالُ الْعُلَالُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُو

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ دَلَّ عَلَى اللهِ بِلِسَانِ الْحَقِّ وَجَمَعَ، وَأَشْرَقِ مَنْ لَاحَ فَجْرُهُ بِأَنْوَارِ الرِّسَالَةِ وَالنَّبُوءَةِ

وَصَدَعَ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ عِنْدَ قَوْمِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَدْعُو لَهُمْ وَإِذَا دُعِيَ لِطَعَامِ وَتَبِعَهُ أَحَدٌ أَعْلَمَ رَبَّ المَنْزِلِ فَيَقُولُ هَذَا تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ الفَضْلِ العَزِيزِ الكَرَمِ وَالنُّورِ وَلِسَانِ الشَّرْعِ الكَثِيرِ الطَّاعَةِ لِمُوْلَاهُ وَالامْتِثَالِ، الْفَضْلِ العَزِيزِ الكَرَمِ وَالنُّورِ وَلِسَانِ الشَّرْعِ الكَثِيرِ الطَّاعَةِ لِمُوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ لَا الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ أَذَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ لَا الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبَويَّةِ وَكَمَالٍ أَذَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ لَا اللَّهُ الْحَارُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ المَالَّا وَنَهَى عَنْهُ وَأَمَرَ بِإِبْرَادِهِ وَقَالَ: أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ فَإِنَّ الْحَارُ لَا بَرَكَةَ فِيهِ وَقَالَ: أَبْرِدُوا بِالطَّعَامِ فَإِنَّ الْحَارُ لَا بَرَكَةَ فِيهِ وَقَالَ:

### «بَرِّوُول طَعَاتَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ»،

وَقَالَ:

«إِيَّاكُمْ وَالطَّعَامَ الْهَارِّ فَإِنَّهُ يَزْهَبُ بِالبَرِكَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالبَارِهِ فَإِنَّهُ أَهْنَا أُوَأَعْظَمُ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَتَّى بَرَكَةً، وَلَاتَ وَوَكَانَ يَتْرُكُهُ حَتَّى تَزْهَبَ وَلَاتَهَ وَيُسْتَطَاعُ لُلْلُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ، وَيَالُكُهُ سَخْنَا في اغْتِرَاكِ». تَزْهَبَ فَوْرَةُ وُخَانِهِ وَيُسْتَطَاعُ لُلْلُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ، وَيَالُكُهُ سَخْنَا في اغْتِرَاكِ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (14) قُطْبِ السِّيَادَةِ المُنْقِدِ الْمُعَادِةِ المُنْقِدِ أُمَّتَهُ مِنْ طُرُقِ الْغِوَايَةِ وَالْسَيَادَةِ اللَّنْقِدِ أُمَّتَهُ مِنْ طُرُقِ الْغِوَايَةِ وَالْمَهَالِكِ وَطَوْدِ الْمَجَادَةِ الْمُنْقِدِ أُمَّتَهُ مِنْ طُرُقِ الْغِوَايَةِ وَالْمَهَالِكِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِن سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ وَكَمَالٍ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ وَالْمَهَا لِكُولُ وَيَعَافُ الطَّحَالَ وَالضَّبُّ وَلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَكُلَ الْكِلْيَتَيْنِ لِلْكَانِهِمَا مِنَ الْبَوْلِ وَيَعَافُ الطَّحَالَ وَالضَّبُّ وَلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَكُلُ مِنَ الشَّاةِ سَبْعًا الذَّكَرَ وَالأُنْثَيَيْنِ وَالْمَثَانَةَ وَالْمَرَارَةَ وَالْغُدَدَ وَالْحَيَّاءَ وَالدَّمَ وَيَكُرَهُ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ البَصِيرَةِ وَالإِنْهَامِ وَالفَتْحِ وَكَنْزِ الغِنَى وَالكِيمِيَاءِ وَالرِّبْحِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ قَدَحٌ مِنْ قَوَارِيرَ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ قَدَحٌ مِنْ قَوَارِيرَ يَشْرَبُ فِيهِ، وَكَانَ يَشْرَبُ الْحَلِيبَ مَمْزُوجًا بِالمَّاءِ عَلَى الرِّيقِ وَيَتَغَذَّى بَعْدَ ذَلِكَ بِخُبْزِ الشَّعِيرِ مَعَ المِلْح.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْبَعِ الْفَضْلِ وَالْجُودِ وَالْإِحْسَانِ وَسِرَاجِ الْعُلُومِ وَالْمَواهِبِ وَالْعِرْفَانِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِن سِيرَتِهِ وَالْجُودِ وَالْإِحْسَانِ وَسِرَاجِ الْعُلُومِ وَالْمَواهِبِ وَالْعِرْفَانِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِن سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ الْمُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أُوتِيَ بِالشَّيْءِ أَعْطَى أَهْلَ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ الْمُولُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أُوتِيَ بِالشَّيْءِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضَرِّقَ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ:

### «لَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ءَلالٍ فُللنِّ». (15)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ قَوْيْتَ فِيهِ إِيمَانَنَا وَحُبَّنَا، وَأَسْعَدِ مَنْ أَذْهَبْتَ بِبَرَكَتِهِ هَمَّنَا وَكَرْبَنَا، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ فِيهِ إِيمَانَنَا وَحُبَّنَا، وَأَسْعَدِ مَنْ أَذْهَبْتَ بِبَرَكَتِهِ هَمَّنَا وَكَرْبَنَا، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رُفِعَتْ مَائِدَتُهُ قَالَ:

### «الهَمْرُ للهُ خَرَّلًا لَاثِيرًا طَيِّبًا مُبَارِكًا فيهِ، الهَمْرُ للهُ الَّذِي لَفَانَا وَوَلَاوَلَنَا غَيْرَ مَلْفِيٍّ وَلَا مَلْفُورٍ وَلَا مُوَرَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنَىً غَنْهُ رَبَّنَا».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الطَّيِّبِ العَاطِرِ الأَنْفَاسِ وَصَفِيِّكَ المُزيلِ بِبَرَكَتِهِ عَنِ القُلُوبِ ظَلَامَ الشَّكِّ وَالإَلْتِبَاسِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ وَالْإِلْتِبَاسِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ وَالْالْتِبَاسِ، اللَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُولُويَّةِ وَكَمَالُ أَدْبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُولُويَّةِ وَكَمَالُ أَدْبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُولُويَّةِ وَكَمَالُ أَدْبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُؤلُويَةِ وَالْوَ أَنَّهَا جُرْعَةُ لَبَنِ أَوْ فَخِذُ أَرْنَبٍ وَكَانَ يَأْمُرُ بِالهَدِيَّةِ صِلْلَةً بَيْنَ النَّاسِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صِفَةِ الأَصْفِيَّاءِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُكَرَّمِينَ وَحِلْيَةِ الأَوْلِيَّاءِ الأَتْقِيَّاءِ المُخْلِصِينَ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ (16) المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى المَطَاهِرِ فَيُوْتَى بِالمَاءِ مِنْهَا فَيَشْرَبُهُ يَرْجُوا بَرَكَةَ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ يَخَافُ مِنْ مَوَلَاهُ وَيَرْهَبُ وَأَخْشَع مَنْ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ وَيَرْغَبُ، الَّذِي يَخَافُ مِنْ مَوَلَاهُ وَيَرْهَبُ وَأَخْشَع مَنْ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ وَيَرْغَبُ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ مَنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَا أَكُلُ وَيَشْرَبُ وَهُوَ جُنُبٌ غَسِلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ طَيَّبْتَهُ مَعْنَى وَحِسًّا وَأَطْيَبِ مَنْ طَهَّرْتَهُ نَوْعًا وَجِنْسًا، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ طَيَّبْتَهُ مَعْنَى وَحِسًّا وَأَطْيَبِ مَنْ طَهَّرْتَهُ نَوْعًا وَجِنْسًا، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الثَّرِيدَ بِاللَّحْمِ وَالقَرْعِ وَيُحُرِبُ الْقَرْعَ وَيَقُولُ:

﴿إِنَّهَا شَجَرَةُ لُخِي يُونُسَ عَلَيْهِ (الشَّلَامُ وَيَقُولُ: يَا عَائِشَةَ إِنَّوْلَ طَبَخْتُمْ وَرَرَّا فَأَكْثِرُولَ فِيهِ مِنَ (الرُّبَّاءِ فَإِنَّهَا تَسُرُّ قَلْبَ (الحَذِينِ، وَكَانَ يَأْكُلُ لَحْمَ (الطَّيْرِ وَلِأَنَّ فَأَكُثُرُولَ فِيهِ مِنَ (الرُّبَّاءِ فَإِنَّهَا تَسُرُّ قَلْبَ (الْحَذِينِ، وَكَانَ يَأْكُلُ لَحْمَ (الطَّيْرِ وَلِوَا الْكُنْ وَلَا يُعَلِّي مَنْ اللَّهُ مَ لَا يُطَالِئُ رَلُسَهُ وَيَرْفَعُهُ إِلَيْهِ رَفْعًا ثُمَّ يَنْ مَشُهُ نَهٰ شَا».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ (17) وَعَلَى اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ جَعَلْتَهُ لِلْخَائِفِينَ مَلَاذًا وَحِصْنًا مَنِيعًا، وَأَعَزِّ مَنْ أَعْطَيْتَهُ فِي أَعَالِي الْفَرَادِيسِ دَرَجَةً عَالِيَةً وَمَقَامًا رَفِيعًا، الَّذِي مِنْ مَقَامٍ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ القِثَّاءَ بِالرُّطَبِ وَبِالمِلْحِ، وَكَانَ يَأْكُلُ البَطِّيخَ بِالمُّ طَبِ وَبِالمِلْحِ، وَكَانَ يَأْكُلُ البَطِّيخَ بِالمُّرَ وَالسُّكَرِ وَرُبَّمَا بِالرَّطْبِ، وَيَسْتَعِينُ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَاتِحَةِ الوَظَائِفِ وَالذِّكِرِ وَمَجَالِ الخَاطِرِ وَالفِكْرِ الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ الْوَظَائِفِ وَالذِّكِرِ وَمَجَالِ الخَاطِرِ وَالفِكْرِ الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُولُويَّةِ أَنَّهُ أُوتِيَ بِجُمَّارِ نَخْلٍ فَأَكَلَ مِنْهُ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ وَكَانَ يُعْجِبُهُ مِنَ التَّمْرِ يُحِبُّهُ مِنَ التَّمْرِ لَكَبُّ مِنَ البُقُولِ: الهَنْدَيَا وَالبَاذَرُوجَ وَالبَقَلَةَ الْحَمْقَى، وَكَانَ يُعْجِبُهُ مِنَ التَّمْرِ الْعَجْوَةِ بِالبَرَكَةِ وَقَالَ:

### «هِيَ مِنَ (لَجَنَّةِ وَشِفَاءُ مِنَ (للسُّمِّ وَ(للسِّمْرِ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ الحَيِّ وَالقَبِيلَةِ وَالرَّهْطِ، وَخَيْرِ مَنْ صَرَّفْتَهُ فِيْ دَائِرِ مَمْلَكَتِكَ وَجَعَلْتَ بِيدِهِ الحَلْ وَالقَبِيلَةِ وَالرَّهْطِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ (18) مَعَ الحَضْرَةِ المُولُويَّةِ وَالرَّبْطَ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ (18) مَعَ الحَضْرَةِ المُولُويَّةِ وَالرَّبْطَ، النَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ (18) مَعَ الحَضْرَةِ المُولُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّمْرُ وَالزُّبْدُ وَالنَّفُلُ، وَيُنَقَّعُ لَهُ الزَّبِيبُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثِ فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُهْرَقُ، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ مُتَّكِئًا، وَمَا أَكَلَ عَلَى خَوَانَ قَطُّ، وَلَا فَيْ مُرَقِّقُ وَلَا رَءَا شَاةً سَمِيطًا قَطُّ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الفُتُوحَاتِ وَالمَنَّعَمِ الضَّافِيَّةِ الجَزِيلَةِ، الخَصَالِ الذَّاتِيَّةِ وَالنَّعَمِ الضَّافِيَّةِ الجَزِيلَةِ، الْخُريلَةِ، وَيَنْبُوعِ الخِصَالِ الذَّاتِيَّةِ وَالنَّعَمِ الضَّافِيَّةِ الجَزِيلَةِ، الْخُريلَةِ، وَيَنْبُوعِ الخِصَالِ الذَّاتِيَّةِ وَالنَّعَمِ الضَّافِيَّةِ الْجَزِيلَةِ، النَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

«لِوْلا وُضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُولا يَعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرْفَعُ لِلْأَقْرَلِيكُمْ»،

وَقَالَ:

### «إِخْلَعُول نِعَالَكُمْ عِنْرَ (الطَّعَامِ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ جَمِيلَةٌ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِالكَوْنَيْنِ وَالدُّسَيِّ الكَوْنَيْنِ وَالحُسَيْنِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

﴿ لِإِوْلَا لَا شَتَرَى لَأَمَرُكُمْ لَخْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرْقَتَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبُ لَأَمَرُكُمْ لَخْمًا لَصَابَ مَرَقًا وَهُوَ لَأَمَرُ ﴿ لِإِوْلَا لَشَتَرَى لَأَمَرُكُمْ لَخْمًا لَصَابَ مَرَقًا وَهُوَ لَأَمْرُ ﴿ لِلْعَلَيْكِ ﴾ ، (19)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَحْمَةِ القَّاصِي وَالدَّانِ وَسَيِّدِ الأَمْلَاكِ وَالإِنْسِ وَالجَانِّ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ الثَّبُوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المَوْلُوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

«لِإِوْلَا طَبَخْتُمُ اللَّاحْمَ فَأَكْثِرُولَا الْمَرَقَ فَإِنَّهُ أَوْسَعُ وَأَبْلَغُ لِلْجِيرَانِ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَام أَهْلِ العُكُوفِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَخَيْرِ مَنْ هَجَرَ المَضَاجِعَ فِي طَاعَتِكَ وَتَرَكَ النَّوْمَ، الَّذِي العُكُوفِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَخَيْرِ مَنْ هَجَرَ المَضَاجِعَ فِي طَاعَتِكَ وَتَرَكَ النَّوْمَ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدْبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدْبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

«لِوَّلَ وُضِعَ الطَّعَامُ فَخُزُولَ مِنْ حَاتَّتِه وَوَّرُولًا وَسَطَّهُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهِ، وَوَرُولًا وَسَطَهُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهِ، وَوَلَوْلًا حَضَرَ الطَّعَامُ فَلْيَبْرَلُ أَمِيرُ الْقَوْمِ أَوْ صَاحِبُ الْقَوْمِ أَوْ خَيْرُ الْقَوْمِ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ أُنْبِأَ بِأَخْبَارِ الغُيُوبِ وَحَقَّقَهَا، وَأَحْسَنِ مَنْ دَعَا الْخَلِيقَةَ إِلَى اللهِ وَشَوَّقَهَا، الَّذِي مِنْ

مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ الْمُوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «بَرَكَةُ (الطَّعَامِ (الوُضُوءُ قَبْلَهُ وَ(الوُضُوءُ بَعْرَهُ وَإِوْلا أَكَلَ أَمَرُكُمْ طَعَامًا نَلَا يَمْسَعُ
يَرَهُ بِالْمُنْدِيلِ مَتَّى يَلْعَقَهَا أُوْ يُلْعِقَهَا». (20)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُوتِ الرُّوحِ وَالْبَدَنِ وَصَاحِبِ الوَجْهِ الْجَمِيلِ وَالفِعْلِ الْحَسَنِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ وَالْبَدَنِ وَصَاحِبِ الوَجْهِ الْجَمِيلِ وَالفِعْلِ الْحَسَنِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدْبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

«إِفَّالَ أَمَّرُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَأَبْرِلْنَا خَيْرًا مِنْهُ،
وَإِفَّا شَيرِبَ لَبَنًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِوْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ
مُغْزِئُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنَ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ نَهُجَ طَرِيقَ الشُّكُونِ وَالحَرَكِةِ، نَهَجَ طَرِيقَ الخَيْرِ وَسَلَكَهُ، وَأَبْرَكِ مَنْ حُمِدَتْ سِيرَتُهُ فِي السُّكُونِ وَالحَرَكَةِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَلْعَقُ الصَّحْفَةَ وَيَقُولُ:

«وَالْخِرُ الطَّعَامِ أَلْثَرُهُ بَرَكَةً وَيَلْعَنُ أُصَابِعَهُ وَالْحِرةَ وَالْحِرةَ وَالْحِرةَ وَالْحِرةَ و وَيَقُولُ إِنَّهُ لَا يَزِي فِي أَيِّ اللَّصَابِعِ البَرَكَةُ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ قَاضَ مَدَدُ المَوَاهِبِ وَالأَسْرَارِ مِنْهُ، وَأَنْفَعِ مَنِ الْتُمِسَتِ الْعُلُومُ وَالْمَعَارِفُ مِنْ لَّدُنْهُ، فَاضَ مَدَدُ المَوَاهِبِ وَالأَسْرَارِ مِنْهُ، وَأَنْفَعِ مَنِ الْتُمِسَتِ الْعُلُومُ وَالْمَعَارِفُ مِنْ لَّدُنْهُ، وَالْمُعَالِ الْدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ (21) الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ غَيْرَ مَنْخُولِ، وَقَالَتْ فِيهِ سَلْمَى لَمَّا طَحَنَتْ شَعِيرًا وَجَعَلَتْهُ فِي يَا اللَّهُ كَانُ خُبْزَ الشَّعِيرِ غَيْرَ مَنْخُولِ، وَقَالَتْ فِيهِ سَلْمَى لَمَّا طَحَنَتْ شَعِيرًا وَجَعَلَتْهُ فِي يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبَّتْ عَلَيْهِ زَيْتًا وَدَقَّتِ الْفُلْفُلُ وَالثَّوَابِلَ: هَذَا مِمَّا كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللّهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَسِّنُ أَكُلُهُ وَكَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الأَكُلُ قَالَ: مَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَسِّنُ أَكُلُهُ وَكَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الأَكُلُ قَالَ:

«لَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْرُ أَلْعَمْتَ وَسَقَيْتَ وَلَّشْبَعْتَ وَلَّزُوَيْتَ نَلْكَ «لَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْرُ غَيْرَ مَكْفُورٍ وَلَا مُوَوَّعِ وَلَا مُسْتَغْنَىً عَنْدُ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ النَّاسِ قَبِيلَةً وَرَهْطًا وَخَيْرِ مَنْ جَعَلْتَ مَحَبَّتَهُ عَلَى الْعِبَادِ فَرْضًا وَشَرْطًا، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ الْمُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ عُنْقُدَ الْعِنَبِ بِيدِهِ الْيُسْرَى فَيَأْكُلُ وَرُبَّمَا أَكَلَ حَتَّى يَسِيلَ رُوَالُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ كَاللُّوْلُو وَرُبَّمَا أَكُلَ حَتَّى يَسِيلَ رُوالُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ كَاللَّوْلُو وَرُبَّمَا أَكُلَ خَرْطًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ عَمَّ العِبَادَ بِنَوَالِهِ وَخَيْرِهِ وَأَنْفَعِ مَنِ اقْتَدَتِ الأَعْلَامُ بِهِ فِي سُلُوكِهِ وَسَيْرِهِ، الَّذِي مِنْ (22) مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المَوْلُويَّةِ أَنَّهُ مَا ذَمَّ طَعَامًا قَطُّ وَلَكِنْ إِنْ أَعْجَبَهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ وَإِنْ عَافَهُ لَمْ يُبَغِّضْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الحَضْرَةِ الرَّبَانِيَّةِ وَمَوْقِعِ النَّظْرَةِ الرَّحْمَانِيَّةِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِيَّةِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ مِنَ الصِّبَاغِ الخِلُّ وَمِنَ الأَلْوَانِ الخُلُو البَارِدُ وَمِنَ الأَزْهَارِ الضَاغِيَةُ. الخَلْوُ البَارِدُ وَمِنَ الأَزْهَارِ الضَاغِيَةُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَفَضْتَ بِالْكَرَمِ رَاحَتَهُ وَيَمِينَهُ، الَّذِي مِنْ تَوَّجْتَهُ بِتَاجِ الْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ وَأَجْوَدِ مَنْ أَفَضْتَ بِالْكَرَمِ رَاحَتَهُ وَيَمِينَهُ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ اللَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ اللَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ اللَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ أَكْبُ الشَّرَابِ إِلْكُوا يَأْتُونَهُ بِهِ مِنْ بِثْرِ مَالِكٍ بْنِ النَّضْرِ النَّابُولِ أَنْ اللَّهُ فَكَانُوا يَأْتُونَهُ بِهِ مِنْ بِثْرِ مِأَلِكِ بْنِ النَّوْلُولَةِ اللَّهُ فَكَانُوا يَأْتُونَهُ بِهُ مِنْ بِثْرِ مَالِكِ بْنِ النَّاتُ مُن اللَّهُ مَا لِكُ اللَّهُ مَالِكِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّا وَهِيَ بِثُرُ بِحَدَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِكُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْبَارِكِ الرُّبُوعِ وَالْمَاهِدِ وَصَفِيِّكَ الْعَدْبِ الْمَنَاهِلِ وَالْمَوارِدِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ الْمُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ الْعَسَلَ مَمْزُوجًا بِاللَّا النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ الْمُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ الْعَسَلَ مَمْزُوجًا بِاللَّا النَّبُويَةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ الْمُولُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ الْعَسَلَ مَمْزُوجًا بِاللَّاءِ البَارِدِ وَيَشْرَبُ النَّبِيذَ، وَكَانَ يُنَبَّذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالنَّذَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ وَاللَّيْلَةَ النَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ، وَكَانَ يَشْرَبُ اللَّبُنَ تَارَةً خَالِصًا وَتَارَةً مَشْوبًا بِالمَاءِ الْبَارِدِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ تَغِيبُ الأَفْكَارُ فِي بَهَاءِ جَمَالِهِ وَحُسْنِهِ، وَأَرْجَحِ مَنْ يَسْتَظِلُّ الْخَائِفُ بِحَصْنِهِ وَأَمْنِهِ، الْآذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدْبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ المُوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

### «لَيْسَ شَيْءٌ يَجْزِي مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبِيُ» وَكَانَ يَشْرَبُ فِي ثَلَاثَة النَّفَاسِ وَوَرَوَ فِي نَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَيَقُولُ: «إِنَّهُ أُرْوَى وَأُمْرَا أُوْ أُبْرَا»،

وَكَانَ يَشْرَبُ قَاعِدًا وَرُبَّمَا شَرِبَ قَائِمًا وَكَانَ يُسَمِّي اللهُ عِنْدَ أَوَّل نَفَس إِذَا أَدْنَى الإِنَاءَ إِلَى فَمِهِ وَيَحْمَدُ اللهُ إِذَا أَخَّرَهُ (24) فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَكَانَ يَمَصُّ المَّاءَ مَصَّا وَلَا يَعَبُّهُ عَبًّا وَيُنَاوِلُ الأَيْمَنَ تَكْريمًا لَهُ عَلَى الأَيْسَر إلَّا بإِذْنِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الكَثِيرِ اليُمْنِ وَالبَرَكَةِ وَصَفِيِّكَ المُوقَقِ فِي السُّكُونِ وَالحَرَكَةِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ الكَثِيرِ اليُمْنِ وَالبَرَكَةِ وَصَفِيِّكَ المُوقَقِ فِي السُّكُونِ وَالحَرَكَةِ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رُفِعَ الطَّعَامُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَالَ: بَيْن يَدَيْهِ قَالَ:

### «لَكَمْرُ لِلهِ النَّزِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَأُولِنَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ» وَكَانَ أُحَبُّ (لَكَمْرُ لِلهِ النَّسَلُ، وَأُتِيَ بِلَبَىٰ قَالَ: «بَرَكَةٌ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَرْشَدَهُمْ إِلَى طَرِيقِ الْخَيْرِ وَنَفَعَهُمْ، وَأَسْعَدِ مَنْ أَرْشَدَهُمْ إِلَى طَرِيقِ الْخَيْرِ وَنَفَعَهُمْ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِن سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الْحَضْرَةِ اللَّوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أُوتِيَ بِطَعَام إِلَيْهِ أَكُلَ مِمَّا يَلِيهِ، وَإِذَا أُوتِيَ بِتَمْرٍ جَالَتْ يَدُهُ فِيهِ، وَإِذَا أُوتِيَ بِطَعَام اللَّهُ فَأَنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ:

### «كُلُول وَلَمْ يَأْكُلُ وَلِنْ قِيلَ هَرِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَرِهِ فَأَكُلَ مَعَهُمْ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (25) خَيْرِ مَنِ اصْطَفَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ وَأَقْرَبِ مَنْ ضَمَمْتَهُ إِلَيْكَ وَءَاوَيْتَ، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ قَالَ:

«بِسْمِ اللهِ» فَإِوْل فَرَخَ قَالَ: «اَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَلْعَمْتَ وَسَقَيْتَ، وَأَسْقَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَرَيْتَ وَسَقِيْتَ، وَأَسْقَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَرَيْتَ وَلَا يَعْلَىٰ مَا أَغْطَيْتَ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ طَيَّبْتَهُ عَرْفًا وَأَرْجَا، وَأَرْحَم مَنْ جَعَلْتَ لِعِبَادِكَ عَلَى يَدَيْهِ لِكُلِّ هَمٍّ وَغَمٍّ فَرَجَا، الَّذِي مِنْ مَحَاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المَوْلُويَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكُل أَوْ شَرِبَ قَالَ:

### «الهَمْرُ للهُ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّخَهُ وَجَعَلَ لَهُ تَخْرَجًا».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الوَجْهِ البَهِيِّ وَالمُّنْنَ الَّذِي مِنْ الوَجْهِ البَهِيِّ وَالمُّنْنَ الَّذِي مِنْ الوَجْهِ البَهِيِّ وَالمُّنْنَ الَّذِي مِنْ مَحْاسِنِ سِيرَتِهِ النَّبُوِيَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ مَعَ الحَضْرَةِ المُوْلُوِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا شَرِبَ المَاءَ قَالَ:

## «الْحَمْرُ للهُ الَّذِي سَقَانَا عَزْبًا فُرَلاَّنَا بِرَخْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْمًّا لُأَجَامًا بِزُنُوبِنَا» وَكَانَ إِوْلاً شَرِبَ تَنَقَّسَ فِي اللهِ نَاءِ ثَلَلَاثًا (26) وَيَشْكُرُ فِي ءَلاَ خِرِهِنَّ،

وَكَانَ يَبْدَأُ بِالشَّرَابِ إِذَا كَانَ صَائِمًا وَيُحِبُّ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى لَبَنِ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تُذْهِبُ بِهَا عَنَّا عَوَارِضَ الْهَمِّ وَالْحَزَٰنِ، وَتَدْفَعُ بِهَا عَنَّا مَصَائِبَ الدَّهْرِ وَطَوَارِقَ الْفِتَٰنِ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

- وَإِكْمَالُ خَلْقِكَ يَا مُصْطَفَى ﴿ بِـِهِ الرُّوحُ مِنْ عَاشِق تَعْلَقُ
- وَنُورُ جَمَ الِكَ فِي مَجْلِس ﴿ يَكَادُ لَهُمْ بِالصَّفَا يَنْطِ لِّ قُ
- وَءَايَةُ حُسْنِهِ كَ تُتْلَكِى لِّنَا ﴿ بِوَجْهِكَ وَالْعَيْنُ قَدْ تُكْرِزَقُ
- فَمَا خَلَقَ اللهِ مِـنْ كَامِـل \* نَظِيرِكَ كَلَّا وَلَا يَخْلَـــقُ
- وَمَا بَعَثَ اللَّهِ مِ نُ مُرْسَلٍ ﴿ يُوَازِيكَ رِفْ قًا إِذْ تَرْفُ قُ
- وَمَا أَكْمَلَ اللهِ مِنْ سَابِ قَ ﴿ يُبَ اللهِ مِنْ سَابِ قَ اللهِ مِنْ سَابِ قُ ﴾ يُبَ اركُ سَيْراً إِذَا تَسْبِ قُ

يُضَاهِيكَ حُسْنًا لَـــهُ رَوْنَقُ وَمَا جَمَّلَ اللهِ مِــنْ ذِي بَهَا يُدَانِيكَ خَـــوْفًا إِذْ تَشْفَقُ وَمَا رَقَّبَ الله مِنْ خَائِـــفِ وَمَا عَرَفَ الله مِــن عَارفِ مَثِيلِ كَ فِي اللهِ يَسْتَغْرِقُ سِــــوَاكَ وَمَا دُونَهُ مُغْلَقُ وَمَا زَارَ ذَا العَرْش مِــنْ زَائِر عَلَيْهِ شَذَا القُدْسِ يُسْتَنْشَــقُ وَغَيْرُكَ مَا جَاءَ مِنْ قُدْسِـــهِ مَقَام بِهِ مَلَكُ يَحْـــرَقُ وَغَيْرُكَ مَا قَـــدْتَنَاهَى إِلَى وَرَفْرَفُهُ فِي العُلَا يَخْفِــــقُ وَغَيْرُكَ مَا غَابَ فِي حُجِبِ ــــهِ وَمَا سَادَ فِي النَّاسِ مِنْ سَيِّدِ كَطَهُ لَهُ نَسَــــُ مُعْرَقُ سَـــلَامٌ كَوَرْدِ إِذَا يَعْبِقُ عَلَيْ بِهِ وَءَالِ وَأَصْحَابِ هِ

اَللَّهُمَّ (27) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ أَخْلَصَ لِمُوْلَاهُ وَأَنَابَ، وَأَقْرَبِ مَنْ كَلَّمَهُ كِفَاحًا وَشَافَهَهُ فِي بِسَاطِ الدُّنُوَّ وَالاَقْتَرَابِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ وَالاَقْتَرَابِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرَّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتَصِرُ مِنَ اللَّبَاسِ عَلَى مَا تَدْعُو ضَرُورَتُهُ إِلَيْهِ وَيَزْهَدُ فِيمَا الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتَصِرُ مِنَ اللَّبَاسِ عَلَى مَا تَدْعُو ضَرُورَتُهُ إِلَيْهِ وَيَزْهَدُ فِيمَا سِوَاهُ، وَكَانَ يَتَجَوَّزُ فِي لِبَاسِهِ وَيَلْبَسُ مَا وَجَدَهُ وَتَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَأَنُّفٍ، وَيُعْجِبُهُ اللَّونُ مِنَ الثِّيَابِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ سَلَكَ بِأُمَّتِهِ مِنْهَاجًا وَاضِحًا وَسَبِيلاً رَشَدَا، وَأَحَبِّ مَنْ قَرَّبْتَهُ مِنْكَ زُلْفَى وَكُنْتَ لَهُ لِسَانًا وَسَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدَا، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ وَكُنْتَ لَهُ لِسَانًا وَسَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدَا، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَويَّةِ وَكَمَالِ وَيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي دَارِ الْعُبُودِيَّةِ كَانَ يَلْبَسُ مَا يُوافِقُ ذَاكَ، يَعْنِي مِنَ الْبَذَاذَةِ وَالتَّعَبُّدِ، وَلَا يَتَشَّبَهُ بِأَهْلِ الشَّرَفِ وَالرَّفَاهِيَةِ النَّيْعَبُدِ، وَلَا يَتَشَّبَهُ بِأَهْلِ الشَّرَفِ وَالرَّفَاهِيةِ النَّذِينَ لَا يُوافِقُ ذَاكَ، يَعْنِي مِنَ الْبَذَاذَةِ وَالتَّعَبُّدِ، وَلَا يَتَشَبَهُ بِأَهْلِ الشَّرَفِ وَالرَّفَاهِيةِ النَّيْعَبُدِ، وَلَا يَتَشَبَهُ بِأَهْلِ الثَّرَفِ وَالرَّفَاهِيةِ النَّذِينَ لَا يُوافِقُ حَالُهُمْ حَالَ أَهْلِ الْعُبُودِيَّةِ، وَكَانَ بِذَلِكَ فِي أَجْمَلِ صُورَةٍ فِي حَالٍ النُّهُمُ حَالً الشَّرَفِ مَعَ نَقَاوَةٍ ثِيَابِهِ وَقَدْ قَالَ الفُقَهَاءُ:

« مَنْ قَالَ إِنَّ ثَوْبَ (28) (النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيرُ بِزَلِكَ عَيْبَهُ تُتِلَ كُفْرًا لَا حَرَّا، وَنَصُّوا عَلَى إِنَّهُ لَا يَتَّسِغُ لَهُ ثَوْبُ قَطَّ لِلَّنَّهُ كَانَ لَا يَبْرُوا مِنْهُ إِلَّا طِيبُ أَبْرًا». اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الوَاضِحِ الْمَنَاهِجِ وَالْسَالِكِ، وَصَفِيِّكَ الوَاقِي مَنْ لَاذَبِهِ مِنْ مَهَاوِي الرَّدَى وَالْمَعَاطِبِ الوَاضِحِ الْمَنَاهِجِ وَالْسَالِكِ، وَصَفِيِّكَ الوَاقِي مَنْ لَاذَبِهِ مِنْ مَهَاوِي الرَّدَى وَالْمَعَاطِبِ وَالْمَهَالِكِ، النَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ وَالْمَهَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرَّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يُحبُّ التَّطَهُّرَ وَكَانَ يَقُولُ:

### «مِنْ لَرَامَةِ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللهِ عَرَّ وَجَلُّ نَقَاوَةُ ثَنْبِهِ وَرِضَاهُ بِاليَسِي»،

وَرَءَا رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهُ وَكَانَ يَلْبَسُ مَا وَجَدَ مِنْ إِزَارِ وَرِدَاءٍ وَقَمِيصِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ قَوْيْتَ فِيكَ مَحَبَّتَهُ وَصِدْقَهُ، وَأَفْضَلِ مَنْ خَلَّصْتَ مِنْ شَوَائِبِ الإِرَادَةِ عُبُودِيَّتَهُ وَرِقَّهُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ وَرِقَّهُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرَّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ فَي عَالِبِ أَحْوَالِهِ الشَّمْلَةَ وَالْكِسَاءَ الْخَشِنَ وَالأَرْدِيَةَ الرَّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ فَي عَالِبِ أَحْوَالِهِ الشَّمْلَةَ وَالْكِسَاءَ الْخَشِنَ وَالأَرْدِيَةَ وَالْأَرْدِيَةَ وَالْأَرْدِيَةَ وَالْكَسَاءَ الْخَشِنَ وَالأَرْدِيَةَ وَالْأَرْدِيَةَ وَلَا اللَّهُمُ مَنْ عَضَرَهُ، (29) أَقْبِيَةَ الدِّيبَاجِ الْمُحَوَّصَةِ بِالذَّهَبِ وَيَرْفَعُ لِنَ يَخْضُرُ حَقَّهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الصَّادِقِ الْقَوْلِ وَالوَعْدِ وَصَفِيِّكَ الوَقِظِّ الْمِيثَاقِ وَالْعَهْدِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَفُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الْمِرْطَ النَّبُويَّةِ وَكَفُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الْمِرْطَ النَّبُويَةِ وَكَفُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الْمِرْطَ الْمُرَجَّلَ مِنَ الشَّعَرِ الْأَسْوَدِ وَالْخَمِيصَةِ، وَلَبِسَ الصُّوفَ فَلَبِسَ جُبَّةً مِنْ صُوفٍ المُرجَّلَ مِنَ الشَّعَرِ الْأَسْوَدِ وَالْخَمِيصَةِ، وَلَبِسَ الصُّوفَ فَلَبِسَ جُبَّةً مِنْ صُوفٍ سَوْدَاءَ صَنَعَتْهَا لَهُ عَائِشَةُ، وَكَانَ لَهُ كِسَاءٌ مُلَبَّدٌ يَلْبَسُهُ وَيَقُولُ:

### «لِإِسْمَا لَّنَا عَبْرُ أَلْبَسُ كَمَا يَلْبَسُ العَبْرُ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الكَثِيرِ الحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَصَفِيِّكَ الصَّادِقِ الحَدِيثِ وَالخَبْرِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ النَّبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ النَّبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ الثِّيابِ النَّهِ القَمِيصُ وَالبُرُودُ الْحِبَرَةُ: وَهِيَ ثِيَابُ قُطْنِ مِنْ نَسْجِ اليَمَنِ فِيهَا خُطُوطُ خُضْرٌ أَوْ حُمْرٌ، وَلَبِسَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُمْرَ مِنْهَا (30) وَالخُضْرَ، وَلَبِسَ مِنْهَا

حُلَّةً حَمْرَاءَ وَهِيَ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، وَكَانَ رُبَّمَا لَبِسَ بُرْدَيْنِ يَمَانِيَيْنِ أَوْ سَحُولِيَتَيْنِ مِنْ هَذِهِ الغِلَاظِ، وَكَانَ أَحَبَّ الأَلْوَانِ إِلَيْهِ الخُضْرَةُ وَيُعْجِبُهُ الثِّيَابُ الخُضْرُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمِ وَاللَّوَاءِ وَالتَّاجِ، الوَاضِحِ الطَّرِيقِ وَالمِّنْهَاجِ، وَصَفِيِّكَ الْمُسَمَّى بِصَاحِبِ القَضِيبِ وَاللِّوَاءِ وَالتَّاجِ، الوَاضِحِ الطَّرِيقِ وَلُتَّاجِ، النَّبُويَّةِ وَصَفُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ النَّبُورِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ النَّبُورِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ أَحْبُودِيَّةٍ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ النَّهُ كَانَ أَحْتُرُ لِبَاسِهِ البَيَاضَ وَكَانَ يَقُولُ:

«لَّلْبِسُوهَا لَّمْيَاءَكُمْ وَكَفَّنُولَ فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَلَبِسَ صَلَّى لَائُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ للكُمَّيْنِ وَجُبَّةً طَيَالسِيَةً كَسْرَوَلَائِيَةً لَهَا لَبِنَهُ وِيبَاجٍ وَفَرَجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِالرَّيْبَاجِ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ بَصِيرَةِ الْأَذْكِيَاءِ المُحَقِّقِينَ وَقُدْوَةِ الأَفْرَادِ المُوقِنِينَ وَالخَوَاصِّ المُصَدِّقِينَ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَفُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ قِبَاءُ سيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَفُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ قِبَاءُ سُيْدُسِ أَخْضَرَ فَكَانَ يَلْبَسُهُ فَتَحْسُنُ (31) خُضْرَتُهُ عَلَى بَيَاضِ لَوْنِهِ وَلَبِسَ يَوْمًا فُرُّوجَ حَرِيرٍ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ، كَالكَارِهِ لَهُ وَقَالَ:

#### «لَّ يَنْبَغِي هَزَل لِلْمُتَّقِينَ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الطَّيِّبِ الفَرْعِ وَالنِّجَارِ وَصَفِيِّكَ الْمُبَارَكِ الضَّرِيحِ وَالمَزَارِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحَقَّ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ مِلْحَفَةٌ النَّبُويَّةِ وَحَقَّ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ بِالزَّعْفَرَانِ وَرُبَّمَا صَلَّى بِالنَّاسِ فِيهَا وَحْدَهَا، وَرُبَّمَا لَبِسَ الكِسَاءَ وَحُدَهَا وَمُدَهَا، وَرُبَّمَا لَبِسَ الكِسَاءَ وَحُدَهَا وَمَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَرُبَّمَا لَبِسَ الإِزَارِ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ يَعْقِدُ طَرَفَيْهِ وَحُدَهَا وَمَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَرُبَّمَا لَبِسَ الإِزَارِ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ يَعْقِدُ طَرَفَيْهِ وَحُدَهَا وَمَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَرُبَّمَا لَبِسَ الإِزَارِ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ يَعْقِدُ طَرَفَيْهِ وَحُدَهَا وَمَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَرُبَّمَا لَبِسَ الإِزَارِ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ يَعْقِدُ طَرَفَيْهِ بَيْنَ صَتِفَيْهِ، وَرُبَّمَا أَمَرَ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَرُبَّمَا صَلَّى فِلْكُ بَيْتِهِ بِالإِزَارِ الوَاحِدِ مُثَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَرُبَّمَا أَمَرَ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَرُبَّمَا صَلَّى بِالإِزَارِ الوَاحِدِ مُثَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَرُبَّمَا أَمْرَ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَرُبَّمَا صَلَّى بِاللَّيْلِ بَالإِزَارِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ عَظَّمَهُ الذَّاكِرُ وَمَجَّدَهُ وَأَقْرَبِ مَنْ وَقَّقَهُ مَوْلَاهُ لِلْخَيْرِ وَسَدَّدَهُ الَّذِي مِنْ خُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ كِسَاءٌ أَسُودُ يَلْبَسُهُ فَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحْسَنُ مِنْ (32) سَوَادِهِ عَلَى بَيَاضَ لَوْنِهِ فَوَهَبَهُ، وَرُبَّمَا صَلَّى الظُّهْرَ فِي شَمْلَةٍ عَاقِدًا بَيْنَ طَرْفَيْهَا، وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ صَلَّى الظُّهْرَ فِي شَمْلَةٍ عَاقِدًا بَيْنَ طَرْفَيْهَا، وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَخْرَجَتُ عَائِشَةُ إِلَيْنَا كِسَاءً وَإِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يَصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءًا مِنْ هَذِهِ النَّتِي يَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد خَيْرِ مَنْ تَحْرِثُ القُلُوبُ وَالْجَوَارِحُ إِلَيْهِ، وَأَبْرَكَ مَنْ تَقْصِدُهُ الزُّوَّارُ وَتُحَطُّ أَحْمَالُ الرَّجَا بَيْنَ يَدَيْهِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ بَيْنَ يَدَيْهِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَخْرَجَتْ قَمِيصًا لأَضَحَابِهِ وَقَالَتْ لَهُمْ: فَي الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَخْرَجَتْ قَمِيصًا لأَضَحَابِهِ وَقَالَتْ لَهُمْ: فَي الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّ عَائِشَة وَفِي اللهُ عَنْهَا أَخْرَجَتْ قَمِيصًا لأَضَكَابِهِ وَقَالَتْ لَهُمْ: فَي الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّ عَائِشَة وَفِي اللهُ عَنْهَا أَخْرَجَتْ قَمِيصًا لأَضَابِهِ وَقَالَتْ لَهُمْ: فَكَانَ عَلْمُ وَيُوسِعُهُا بَلْ كَانَ قَمِيصُهُ قُطْنًا قَصِيرَ الْكُمَّيْنِ وَالطُّولِ، فَلَمْ يَكُنْ يُطُوّلُ أَحْمَامَهُ وَيُوسِعُهَا بَلْ كَانَ فَيلُ قَمِيصِهِ إِلَى الرُّسْغ، وَرُويَ أَنَّهُ كَانَ مُسْتَويًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَكَانَ ذَيْلُ فَمِيصِهِ وَرَدَائِهِ، إلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَلَا يَتَجَاوَزُ كَعْبَيْهِ.

اَللَّهُمَّ (33) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجَاهِ الرَّفِيعِ وَالْجِنَانِ الْمُفَخَّمِ وَالْقَدْرِ الْجَلِيلِ وَالْمَقَامِ الْمُعَظَّمِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحَمُولِيَّةٍ وَحُمُولِيَّةٍ وَحُمُولِيَّةٍ وَحُمُولِيَّةٍ وَكَمُالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُمُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّ قَمِيصَهُ كَانَ مَسْدُودَ الْأَزْرَارِ وَرُبَّمَا حَلَّ الْأَزْرَارِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَكَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوةً بَيْضَاءَ لَاطِيَةً، وَيلْبَسُ الْقَلَانِسَ الْقَلَانِسَ تَحْتَ الْعَمَائِمِ وَبِغَيْرِ الْعَمَائِم، وَالْعَمَائِمَ بِغَيْرِ قَلَانِسَ، وَالْعَمَائِمَ بِغَيْرِ قَلَانِسَ، وَالْقَلَانِسَ الْقَلَانِسَ الْقَلَانِسَ الْقَلَانِسَ الْمَائِمُ الْمُصَرَّبَةُ، وَيلْبَسُ ذَوَاتَ الْأَذَانِ فِي الْحَرْبِ، وَرُبَّمَا فَلَانِسَ الْيَمَانِيَّةَ وَهِيَ الْبِيضُ الْمُصَرَّبَةُ، وَيلْبَسُ ذَوَاتَ الأَذَانِ فِي الْحَرْبِ، وَرُبَّمَا فَلَانِسَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدُ وَبِيبِكَ الْعَطِرِ الْأَرْدَانِ وَالجُيُوبِ، وَصَفِيِّكَ الْمُنفِّسِ عَنْ أُمَّتِهِ مُعْظَمَ الشَّدَائِدِ وَالكُرُوبِ، الَّذِي مِنْ كُسْنِ سِيرَ تِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يُدِيرُ حُسْنِ سِيرَ تِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يُدِيرُ كُونَ عِمَامَتِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَيَتَحَنَّ كُ بِطَرَفِهَا وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيَرْخِي لَهَا دُوَّابَةً كُورَ عِمَامَتِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَيَتَحَنَّكُ بِطَرَفِهَا وَيَغْرِزُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيَرْخِي لَهَا دُوَّابَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَرُبَّمَا لَمْ تَكُنِ العِمَامَةُ فَيَشُدُّ العِصَابَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَجَبْهَتِهِ وَكَثِيرًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَرُبَّمَا لَمْ تَكُنِ العِمَامَةُ فَيَشُدُّ العِصَابَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَجَبْهَتِهِ وَكَثِيرًا بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَرُبَّمَا لَمْ تَكُنِ العِمَامَةُ فَيَشُدُّ العِصَابَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَجَبْهَتِهِ وَكَثِيرًا الْعُمَائِمَ الْحَرْفَانِيَةِ السُّودِ فِي أَسْفَارِهِ وَيَعْتَجِرُ اعْتِجَارَ الحُرُوبِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ جَذَبَهُ مَوْلَاهُ إِلَى حَضْرَتِهِ وَقَرَّبَهُ وَأَعْذَبِ مَنْ طَيَّبَ ذِحْرَهُ فِي أَلْسُنِ المَادِحِينَ وَحَبَّبَهُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ وَحَبَّبَهُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرَّبُوبِيَّةِ أَنَّ عِمَامَتَهُ لَمْ تَكُنْ بِالْكَبِيرَةِ النَّبِيرَةِ النَّذِي يُؤْذِي البَدَنَ حَمْلُهَا وَيُضَعِّفُهُ وَيَجْعَلُهُ وَيَجْعَلُهُ عُرْضَةً لِلاَّفَاتِ، وَلَا بِالقَصِيرَةِ النَّيْ تَقْصُرُ عَنْ وقايَةِ الرَّأْسِ مِنَ الحَرِّ وَالبَرْدِ بَلْ وَسَطًا بَيْنَ ذَلِكَ كَالسَّبْعَةِ الأَذْرُع أَوْ نَحْوِهَا يَخْرُجُ مِنْهَا التَّحْنِيكُ وَالعَذَبَةُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ يُدُفَعُ بِهِ عَنِ الخَلَائِقِ يَقْتَدِي ذَوُو الفَضَائِلِ بِسِيرَتِهِ وَبِهِ يَأْتَمُّونَ، وَأَعْظَم مَنْ يُدْفَعُ بِهِ عَنِ الخَلَائِقِ مَا مِنْهُ يَتَخَوَّفُونَ وَبِهِ يَهْتَمُّونَ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ مَا مِنْهُ يَتَخَوَّفُونَ وَبِهِ يَهْتَمُّونَ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بَأَدَبِ العُبُودِيَّةِ، وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّ كَيْفِيَّةٍ تَعِمِيمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَأَدَبِ العُبُودِيَّةِ، وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّ كَيْفِيَّةٍ تَعِمِيمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الأَئِمَّةِ أَنْ يَشُدُّ الْعَذَبَةَ وَيَلْتَحِي وَيَضْرِبَ الضَّرْبَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ وَلَيْرَتَيْنِ (35) وَالثَّالِثَةَ عَلَى وَسَطِ الرَّأْسِ مِنْ أَعْلَاهُ وَالرَّابِعَةَ يُدَوِّرُهَا بِالرَّأْسِ وَيَشُرَبَ الأَبْوَقِيَّةِ كَانَ الأَوْلَيَانِ وَيَشُرَبُ بَهَا الْجَمِيعَ وَعَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ كَانَتِ الأَئِمَّةُ يَتَعَمَّمُوهُ.

اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الطَّيِّبِ الثَّنَاءِ وَالذِّحْرِ وَصَفِيِّكَ الْعَظِيمِ الثَّوَابِ وَالأَجْرِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَخُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَقَنَّعُ بِرِدَائِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَخُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَقَنَّعُ بِرِدَائِهِ وَأَنَّ طُولَ رِدَائِهِ سِتَّةُ أَذْرُع فِي ثَلَاثَة أَذْرُع ، وَطُولَ إِزَارِهِ وَكَانَ مِنْ نَسْجَ عُمَانَ أَرْبَعَةُ أَذْرُع وَشِبْرَانِ فِي ذِرَاعَيْنِ وَشِبْرٍ ، وَكَانَ يَلْبَسُهُمَا فَي الجُمُعَةِ وَالعِيدَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعَةُ أَذْرُع وَنِصْفُ ذِرَاع وَثَمَنُهُ يَطْرَيَانِ ؛ وَأَنَّ طُولَ رَدَاقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ أَذْرُع وَعَرْضُهُ ذِرَاع وَثَمَنُهُ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ أَذْرُع وَعَرْضُهُ ذِرَاع وَثَمَنُهُ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ أَذْرُع وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ وَشِبْرٌ وَأَنَّ ثَوْبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ أَذْرُع وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ وَشِبْرٌ. وَأَنَّ ثَوْبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ أَذْرُع وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ وَشِبْرٌ. وَأَنَّ ثَوْبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذِي وَشِبْرٌ. وَأَنَّ ثَوْبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذِي وَشِبْرٌ. وَأَنَّ تَوْبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِوبُ وَشِبْرٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ تَتَشَنَّفُ الآذَانُ بِذِحْرِ مَحَاسِنِهِ وَأَحَبِّ مَنْ (36) تَمِيلُ النُّفُوسُ إِلَى بِقَاعِهِ الْمُشَرَّفَةِ وَمَوَاطِنِهِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الوَفْدُ لَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَأَمَرَ عَلْيَةَ أَصْحَابِهِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الوَقْدُ لَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَأَمَرَ عَلْيَةَ أَصْحَابِهِ

بِذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءًا وَغَيْرَ ذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُ:

«لَللَّهُمَّ لِكَ الْحَمْرُ أَنْتَ لَسَوْتَنيه أَوْ لَمَا أَلْبَسْتَنيه أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صَنعَ لَهُ» وَيَلْبَسُهُ يَوْمَ الْجُمُعَة وَيَكْسُو صُنعَ لَهُ» وَيَلْبَسُهُ يَوْمَ الْجُمُعَة وَيَكْسُو الْخَيْرَةُ بَرَلُ بِمَيَامِنِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الشَّرِيفِ الْمَزَايَا وَالخِصَالِ وَصَفِيِّكَ الكَرِيمِ الْعَشِيرَةِ وَالصَّحْبِ وَالآلِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكُمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ مَا رُوي كُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكُمَالٍ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ مَا رُوي عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَفَعَ قَطُّ غَدَاءً لِعَشَاءٍ وَلَا عَشَاءً لِغَدَاءٍ وَلَا اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَفَعَ قَطُّ غَدَاءً لِعَشَاءٍ وَلَا وَهِجَيْنِ مِنَ وَلَا تَوْجَيْنِ وَلَا زَوْجَيْنِ مِنَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَفَعَ قَطُّ غَدَاءً لِعَشَاءٍ وَلَا زَوْجَيْنِ مِنَ وَلَا النَّعَالِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (37) خَيْرِ مَنْ هَدَّمَ فَمَ الشِّرْكِ وَفَضَّهُ وَأَكْبَرِ مَنْ شَدَحَ رَأْسَ الغَيِّ وَالضَّلَالَةِ وَرَضَّهُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَّالٍ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ مَرَّةً قِبَاءً وَمَرَّةً رِدَاءً أَحْمَرَ، وَمَرَّةً رِدَاءَيْنِ أَخْضَرِيْنِ، وَمَرَّةً شَمْلَةً وَمَرَّةً بُرْدَ حِبْرَةٍ يَمَانِيًّا، وَمَرَّةً جُبَّةَ صُوفٍ، وَكَانَتْ قَبِيعَةَ سَيْفِهِ مِنْ فَضَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد قُدُوةِ الأَكَابِرِ الفُضَلاءِ وَخَيْرِ مَنْ جَاءَ بِالهُدَى وَبَعَثْتَهُ بِالحَقِّ مُرْسَلاً، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي سِيرَتِهِ النَّبُويَةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي سِيرَتِهِ النَّبُوبِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي مِرْوطِ نِسَائِهِ وَيَأْتَزِرُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَكَانَ يَلْبَسُ مَرَّةً نَجْرَانِي غَلِيظَ الْحَاشِيَةِ، وَتَوَشَّحَ بِثَوْبِ قِطْرِيٍّ وَصَلَّى، وَرُبَّمَا لَبسَ فِي بَيْتِهِ مَجُولاً.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وَالْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَأَسْرَارِ القُرْءَانِ، الَّذِي الأَفَاضِلِ وَالسِّرَاتِ الأَعْيَانِ وَمَنْبَعِ الحِكَمِ وَالعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَأَسْرَارِ القُرْءَانِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُوبِيَّةِ وَحَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ مَنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُوبِيَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ مَنْ حُسْنِ اللَّهُ ثَوْبٌ لَجُمُعَتِهِ خَاصَّةً، وَإِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَخَطَبَ يَوْمًا

وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ، وَعَصَّبَ رَأْسَهُ (38) مَرَّةً بِخرْقَةٍ حَمْرَاءَ وَمَرَّةً بِحَاشِيَةٍ بُرْدٍ، وَكَانَ عَلَى رَأْسِهِ فِي مَرَض مَوْتِهِ عِمَامَةٌ صَفْرَاءُ، وَكَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالصُّفْرَةِ وَكَانَ عَلَى رَأْسِهِ فِي مَرَض مَوْتِهِ عِمَامَةٌ صَفْرَاءُ، وَكَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالصُّفْرَةِ وَيَكْرَهُ الحُمْرَةَ مِنَ الأَلْوَانِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَواطَأَتْ عَلَى مَحَبَّتِهِ الأَحْبَابُ، وَأَجَلِّ مَنْ تَواتَرَتْ بِمَدْحِهِ الأَخْبَارُ وَنَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ، تَوَاطَأَتْ عَلَى مَحَبَّتِهِ الأَحْبَارُ وَنَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَذَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَذَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، النَّهُ عَمَامَةٌ تُسَمَّى السَّحَابَ فَوَهَبَهَا مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ فَرُبَّمَا طَلَعَ عَلِيٌّ فِيهَا وَيَقُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

### «لَّتَاكُمُ عَلِيٌّ فِي السَّمَابِ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَنْبُوعِ الْعَارِفِ وَالْأَسْرَارِ وَالْحِكْمَةِ وَسِرَاجِ الْكَوَاشِفِ الْعَلِيِّ الْمُنْصِبِ وَالْهِمَّةِ، الَّذِي مِنْ خُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحُمُّالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ كُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ مِنَ الْأَدَمِ فِيهَا ثَلَاثُ حِلَقِ مِنْ فِضَّةٍ وَيَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَلْبَسُ الْمُنْطَقَةَ مِنَ الْأَدَمِ فِيهَا ثَلَاثُ حِلَقٍ مِنْ فِضَّةٍ وَيَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَخْتِمُ يَلْبَسُ الْمُنْطَقَةَ مِنَ الْأَدَم فِيهَا ثَلَاثُ حِلْقٍ مِنْ فِضَّةٍ وَيَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَخْتِمُ يَتَخَتَّمُ، وَرُبَّمَا خَرَجَ وَفِي خَاتَمِهِ خَيْطُ مَرْبُوطُ يَتَذَكَّرُ بِهِ الشَّيْءَ (39) وَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ وَيَقُولُ الْخَتْمُ عَلَى الْكِتَابِ خَيْرٌ مِنَ الْتَّهُ مَةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنِ السَّكِمْ مَنِ النَّهُمُ صَلَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيرِتِهِ اصْطَفَيْتَهُ نَبِيًّا رَسُولاً وَأَعَزِّ مَنِ اتَّخَذْتَهُ مُقَرَّبًا صَفِيًّا، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُوِيَّةِ وَكَفُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا لَبِسَ جَدِيدًا النَّبُويَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا لَبِسَ جَدِيدًا أَعْطَى خَلِقَ ثِيَامِهِ مِسْكِينًا ثُمَّ يَقُولُ:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكْسُول مُسْلِمًا مِنْ ثِيَابِهِ لَلْ يَكْسُوهُ لِلَّهُ فِنَهِ، لِلَّا كَانَ فِي ضَمَانِ «مَا مِنْ مُسْلِمًا مِنْ ثِيَابِهِ لَا يَكْسُوهُ لِلَّا فِنْ اللهِ وَحِزْرِه وَخَيْرِه مَا وَلرَلهُ مَيِّتًا وَحَيَّا».

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا خُلُقًا حَسَنًا وَعَقْلاً ذَكِيًّا وَتَرْزُقَنَا بِهَا عُلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مَقْبُولاً مَرْضِيًّا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

شَرِيفُ النَّفْسِ قُدْسِيُّ السَّجَايَا 

عَظِيهُ الخُلُقِ شِيمَتُهُ السَّمَاحُ 

يَرِقُّ عَلَى النَّسِيهِ لَهُ مُرُورٌ 

إِذَا مَا بِالنَّسِيهِ مَ أَتَى الصَّبَاحُ 
يُحِبُّ المُصْطَفَى مَحْبُوبُ طَهَ 

وَمَحْبُوبُ الْحَبِيبِ لَهُ السَّمَاحُ 
مُحِبُّ المُصْطَفَى لَمْ يَخْشَ ضَيْمًا 

وَجَنَّاتُ النَّعِيسِ لَهُ السَّمَاحُ 
مُحِبُّ المُصْطَفَى لَمْ يَخْشَ ضَيْمًا 

وَجَنَّاتُ النَّعِيسِ مَ لَهَا يُسرَاحُ 
عَلَيْهِ وَءَالِهِ أَزْكَى سَلَامَ هِ 

وَأَصْحَابِ مَزَايَ مَا اللَّهُ لَاحُ 
عَلَيْهِ وَءَالِهِ أَزْكَى سَلَامَ هِ 

وَأَصْحَابِ مَزَايَ مَا اللَّهُ لَاحُ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (40) خَيْرِ مَنْ تَحِنُّ القُلُوبُ إِلَيْهِ وَأَحْرَمِ كَرِيمٍ تَؤُمُّهُ العُقَلَاءُ وَتَطْمَعُ فِيمَا لَدَيْهِ، الَّذِي مَنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُوبِيَّةِ وَكَمَالٍ قِيَّامِهِ بِآدَابِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّ مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ قِيَّامِهِ بِآدَابِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّ مَنْ حُدِيدٍ مَلُويٌّ عَلَيْهِ فِضَّةٌ قَالَ مُعَيْقِبُ الدَّوْسِيُّ: وَرُبَّمَا كَانَ فِي كَانَهُ وَكُنْتُ أَمِينًا عَلَيْهِ.

يَدِي وَكُنْتُ أَمِينًا عَلَيْهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ مَن مَنْ مَدَمَ بِسَيْفِهِ فَمَّ الْكُفْرِ وَفَضَّهُ، الَّذِي كَفَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ وَغَضَّهُ، وَأَجَلِّ مَنْ هَدَمَ بِسَيْفِهِ فَمَّ الْكُفْرِ وَفَضَّهُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّ مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّ خَاتَمَهُ كَانَ مِنْ وَرَق وَكُنَ مَنْ وَرَق وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مَمَّا يَلِي كَفَّهُ خَاتَمَ مِنْ وَرَقٍ فَصُّهُ مِنْهُ فَعَلَى هَذَا كَانَ لَهُ خَاتَمٌ مِنْ وَرَقٍ فَصُّهُ مِنْهُ فَعَلَى هَذَا كَانَ لَهُ خَاتَمٌ مِنْ وَرَقٍ فَصُّهُ مِنْهُ فَعَلَى هَذَا كَانَ لَهُ خَاتَمٌ مِنْ وَرَقٍ فَصُّهُ مِنْهُ فَعَلَى هَذَا كَانَ لَهُ خَاتَمٌ مِنْ وَرَقٍ فَصُّهُ مِنْهُ فَعَلَى هَذَا كَانَ لَهُ خَاتَمٌ مِنْ وَرَقٍ فَصُّهُ مِنْهُ فَعَلَى هَذَا كَانَ لَهُ خَاتَمٌ مِنْ وَرَقٍ فَصُّهُ مِنْهُ فَعَلَى هَذَا كَانَ لَهُ خَاتَمٌ مِنْ وَرَقٍ فَصُّهُ مِنْهُ فَعَلَى هَذَا كَانَ لَهُ خَاتَمٌ مِنْ وَرَقٍ فَصُّهُ مَا فَصُّهُ عَقِيقٌ وَالأَخَرُ فَصُّهُ فِضَّةٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ نَمَتْ بِبَرَكَتِهِ الْمَكَاسِبُ وَالأَقْوَاتُ وَأَرْأَفِ مَنْ رُحِمَتْ بِشَفَاعَتِهِ الأَحْيَاءُ وَالأَمْوَاتُ، نَمَتْ بِبَرَكَتِهِ الْمَعْوَدِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ النَّبُوبِيَّةِ وَكَمَالٍ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ النَّبُوبِيَّةِ وَكَمَالٍ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ النَّهُ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ وَالْمِلْ الْمُؤْمَا عَنْدَهُ فِي وَقَتِ وَاحِدٍ وَيُحْتَمَلُ الْمُتِمَاعُهُمَا عِنْدَهُ فِي وَقَتْ وَاحِدٍ وَيُحْتَمَلُ الْمُتَمَالُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْمِلْ اللهِ وَالْمُلْ اللهِ وَالْمُولِ اللهِ وَالْمُلْ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ اللهِ اللهُ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عُمْدَةِ المَّخُذُوبِ وَالسَّالِكِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ المَّخُذُوبِ وَالسَّالِكِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ المَّجُدُوبِ وَالسَّالِكِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّ خَاتَمَهُ كَانَ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّ خَاتَمَهُ كَانَ

نَقْشُهُ ثَلَاثَةُ أَسْطَارِ: «مُحَمَّدٌ» سَطْرٌ وَ«رَسُولُ» سَطْرٌ وَ«الله» سَطْرٌ، وَكَانَ يَجْعَلُهُ فِي الخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ اليُسْرَى وَقِيلَ فِي اليُمْنَى وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ تَارَةً فِي الخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ اليُسْرَى وَقِيلَ فِي اليُمْنَى وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ تَارَةً يَتَخَتَّمُ فِي لَيَسْهُ فِي اليُمْنَى هُوَ خَاتَمُ النَّهَ النَّهَ لَيَتَحَتَّمُ فَي نَتَكَمَّ النَّهُ وَتَارَةً فِي يَسَارِهِ، أَوْ أَنَّ الَّذِي لَبِسَهُ فِي اليُمْنَى هُوَ خَاتَمُ الفِضَّةِ وَقِيلَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَالَّذِي لَبِسَهُ فِي اليُسْرَى هُوَ خَاتَمُ الفِضَّةِ وَقِيلَ كَانَ يَجْعَلُهُ فِي اليُسْرَى هُو خَاتَمُ الفِضَّةِ وَقِيلَ كَانَ يَجْعَلُهُ فِي المُعْنَى ثُمَّ حَوَّلَهُ إِلَى اليُسْرَى، وَاخْتُلِفَ هَلْ كَانَ يَلْبَسُهُ دَائِمًا أَوْ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ فَقَطْ. وَهَذِهِ صُورَةُ ذَلِكَ الخَاتَم فِي الوَجْهِ الآخَرِ. (42)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ تَجَارُ الأَبْصَارُ فِي بَهَائِهِ وَحُسْنِهِ، وَأَحْسَنِ مَنْ تَبْهَتُ الْعُقُولُ فِي فِطْنَتِهِ وَوَفُورِ تَحَارُ الأَبْصَارُ فِي بَهَائِهِ وَحُسْنِهِ، وَأَحْسَنِ مَنْ تَبْهَتُ الْعُقُولُ فِي فِطْنَتِهِ وَوُفُورِ ذِهْنِهِ، النَّبُويَّةِ وَحُقُوقِ لِيَّامِهِ الْأَبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرَّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ غَالِبُ لِبَاسِهِ الْإِزَارُ، وَأَنَّهُ اشْتَرَى سَرَاوِيلَ كَمَا رُويَ عَنِ الإِمَامِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ صَارَاوِيلَ كَمَا رُويَ عَنِ الإِمَامِ الْرُبُوبِيَّةِ أَنَّهُ صَانَ غَالِبُ لِبَاسِهِ الْإِزَارُ، وَأَنَّهُ اشْتَرَى سَرَاوِيلَ كَمَا رُويَ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَلَمْ يَرِدِ التَّصْرِيحُ بِلَبْسِهِ لَهُ إِلَّا فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ، وَقَدْ كَانَتِ الصَّحَابَةُ لَلْبَسُونَهُ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِإِذْنِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ اللَّهُمُّ صَلِّ وَسُلُمْ عَلَى سَيْدِنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ تُغْذُبُ مَدَائِحُهُ فِي أَنْسُنِ اللَّذَاكِرِينَ وَتُتْلَى، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ (43) بِأَدَبِ النِّبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ خُفَّانِ أَسْوَدَانِ سَادَجَانِ أَهْدَاهُمَا لَهُ النَّجَاشِيُّ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّاأً، وَأَهْدَى لُهُ دِحْيَةُ الكَلْبِيُّ أَيْضًا خُفَّيْنِ وَجُبَّةً فَلَبِسَهُمَا لَهُ حَتَّى تَخَرَّقَا لَا يَدْرِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَكِيانَ هُمَا أَمْ لَا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَاهِرِ النَّشْأَتَيْنِ وَكَرِيمِ الأَبُويْنِ وَقُطْبِ دَائِرَةِ الوُجُودِ وَعَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ عُسْنِ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةَ أَي المَدبُوعَةَ الَّتِي أُزِيلَ شَعْرُهَا، وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مَخْصُوفَتَيْنِ يَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةَ أَي المَدبُوعَةَ الَّتِي أُزِيلَ شَعْرُهَا، وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مَخْصُوفَتَيْنِ أَيْ مُطَبَّقَتَيْنِ طَاقًا عَلَى طَاق بالخَرَز، وَقِيلَ كَانَتْ سَوْدَاوَيْنِ وَقِيلَ صَفْرَاوَيْنِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّذِي مِنْ النَّذِي مِنْ النَّذِي مِنْ النَّذِي مِنْ النَّذِي مِنْ النَّذِي مِنْ اللَّذِي مِنْ اللَّذِي مِنْ اللَّذِي مِنْ النَّذِي مِنْ اللَّذِي اللَّهُ عَمَلاً صَالِحًا وَفِعْلاً زَكِيًّا، النَّذِي مِنْ

حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ لِنَعْلِهِ قِبَالَانِ: تَثْنِيَّةُ قِبَالِ وَهُوَ زِمَامُ النَّعْلِ، وَكَانَ يُدْخِلُ أَحَدَ الزِّمَامَيْنِ بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا وَهِيَ (44) البِنْصِرُ وَيَجْمَعُهُمَا إِلَى الَّذِي بِظَهْرِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ الشِّرَاكُ وَكَانَ شِرَاكُهُ مُثَنِّيًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الزَّكِيِّ المَّلُقِ وَالفِعَالِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ الزَّكِيِّ المَّلُقِ وَالفِعَالِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ الزَّبُوبِيَّةِ وَحَمُّوقِ الزَّبُوبِيَّةِ، أَنَّ نَعْلَهُ كَانَتْ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحُمُّوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّ نَعْلَهُ كَانَتْ مُخَصَّرَةً وَمُلَسَّنَةً وَمُعَقَّبَةً، فَالمُخَصَّرَةُ الَّتِي لَهَا خَصْرَانِ، وَالمَلَسَّنَةُ الَّتِي لَهَا لِسَانُ، مُخَصَّرَةً وَمُلَسَّنَةُ الَّتِي لَهَا عَقِبٌ مِنْ وَالمُعَقَّبَةُ الَّتِي لَهَا عَقِبٌ مِنْ وَالمُعَقَّبَةُ اللَّتِي لَهَا عَقِبٌ مِنْ النَّعَالِ. سُيُور تُضَمَّ بِهِ الرِّجُلُ كَمَا يُضْعَلُ فِي كَثِير مِنَ النَّعَالِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ أَجْرَيْتَ عَلَى الأَلْسُنِ مَدْحَهُ وَثَنَاهُ، وَأَعَزِّ مَنْ رَفَعْتَ فِي حَظَائِرِ القُدْسِ مَجْدَهُ وَعُلَاهُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُوِيَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ وَعُلَاهُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الْرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ قَدِ احْتَذَى نَعْلَيْنِ جَدِيدَيْنِ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُمَا فَخَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ وَقَالَ:

«لَّغَجَبَني حُسْنُهُمَا نَتَوَاضَغْتُ لِرَبِّي عَنَّ وَجَلَّ خَشْيَةَ لَّنْ يَمْقُتَنَي» ثُمَّ خَرَجَ بهمَا فَرَفَعَهُمَا لِلَى لُوَّلِ مِسْلِينِ رَوَاهُ وَلَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخْتَزَى (45) لَهُ نَعْلَيْنِ سَبْتِيَيِّنِ فَلَبِسَهُمَا جَزَوَا وَيْنِ،

وَكَانَ شِرَاكُ نَعْلِهِ العَرَبِيِّ قَدْ خَلِقَ فَأُبْدَلَ بِسِيرٍ جَدِيدٍ فَصَلَّى فِيهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ:

### «لَّعِيرُولَ اللَّشِّرَاكِ الْخَلِقَ وَانْزِعُولَ هَزَلَ الْجَرِيرَ فَإِنِّي نَظَرْتُ لِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ».

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تَهْدِينَا بِهُدَاهُ وَتُفِيضُ بِهَا عَلَيْنَا بَحْرَ كَرَمِهِ وَنَدَاهُ، وَتَجْعَلُنَا بِهَا مِمَّنْ حَازَ فِي الدَّارَيْنِ أَوْفَرَ حَظٍّ مِنْ نَيْلِ عَطَائِهِ الجَزِيلِ وَخَدَاهُ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

يَهْشِـــي كَمَا ثَبَتَ بِالنِّعَالْ كَانَ رُسُولُ اللهِ ذُو المَعَالِي وَالنَّعْلَ مَا يَقِي عَنِ الأَرْضِ القَدَمَ ﴿ وَنَعْلُ خَيْرِ الخَلْقِ كَانَتْ مِنْ إِدَمْ لَـدَى الصَّحِيحِ طُرُقُهُ مَرْويَّهُ مِنْ بَقَـــر وَكُونُهَا سَبْتِيَّةٍ 💠 ابن جُـرنج مَا أَضَا مِثْلَ القَمَرْ وَصَحَّ فِيهَا مِنْ جَوَابِ ابْنِ عُمَرَ ذُو الجَانِب الطَّامِر مِنْ كُلِّ دَنَسْ ذَاتُ قِبَالَيْنِ كَمِا رَوَى أَنَسُ أَخْرَجَــهُ جَمَاعَةٌ كَالتِّرْمذيِّ مِنْ طُـرِق قُويَّة فِي المُأْخَذُ بِأَنَّهَا صَفْرَاءُ فَأَحْفَظْ مَا انْتَحَا قِيلَ وَبَعْ ضُ العُلَمَاءِ صَرَّحَا 💸 🍫 صَلَاتُهُ فِي نَعْلِـــهِ المَحْصُوفَهُ وَجَاءَ فِي رَوَايَ لِي مَوْصُوفَةٍ يُقَدِّمُ اليَمِينَ عَنْ شِمَ اللهُ وَكَانَ خَيْرُ الخَلْقِ فِي انْتِعَالِهِ وَالخَلْعُ بِالعَكْسِ وَرَاوِي الأَمْرِ وَأُصْبُعَ انْ طُولُهَا مَعَ شِبْرَ عِنْدَ العِرَاقِيِّ الإمام الخَبْ للهِ عَنْدَ العِرَاقِيِّ الإمام الخَبْ العَلَم العَبْرَ العِرَاقِيِّ الإمام الخَبْ العِرَاقِيِّ الإمام الخَبْ العِمْ العَلَم العَبْرَ العِمْ العَبْرُ العِمْ العَبْرُ العِمْ العَبْرُ العِمْ العَبْرُ العِمْ العَلَم العَبْرُ العِمْ العَبْرُ العَا عَلَمْ العَبْرُ العَالْمُ العَبْرُ العَبْرُ العَبْرُ العَبْرُ العَبْرُ العَبْرُ العَالْمُ العَلَمْ العَلْمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَالْمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَم خُمْسُ وَمَا فَوْقَ فَسِـتُ لَا أَقَلَ وَعَرْضُ بَطْنِ قَدَم فِيمَا نُقِلً وَعَرْضُهَا مِـــُمَّا يَلِّي الكَعْبَيْنَ ﴿ سَبْعُ أَصَابِ عَيْنُ الْمَابِ عَالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال وَعَرْضُ مَا بَيْنَ القِبَالَيْنِ ضُبِطَ 🔹 تَحْدِيدُهُ بأَصْبُعَيْنَ فَاغْتَبطْ

وَهَذِهِ صِفَةُ النَّعْلَيْنِ الشَّرْعِيَّيْنِ بِمُحَوَّلِهِ. (46)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ المُلُوكِ وَالْمَالِكِ وَخَيْرِ بَنِي لُؤَيِّ وَفِهْرٍ وَمَالِكِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ وَالْمَالِكِ وَخَيْرِ بَنِي لُؤَيِّ وَفِهْرٍ وَمَالِكِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَذَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتَصِرُ فِي مَسْكَنِهِ عَلَى القَدْرِ قَيَامِهِ بِأَذَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتَصِرُ فِي مَسْكَنِهِ عَلَى القَدْرِ الضَّرُورِيِّ النَّذِي يَكِنُّ وَيَقِي مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَيَتْرُكُ مَا سِوَى ذَلِكَ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ المُحْرَابِ وَالمِنْبَرِ وَمُبَدِّدِ شَمْلِ مُلْكِ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمُّولِ الْمُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّ مَسَاكِنَهُ كَانَتْ بَعْضَهَا مِنْ لَبِنِ وَبِعْضُهَا مِنْ حَجَارَةً مَرْضُومَةً بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضِ وَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضُهَا مِنْ جَجَارَةً مَرْضُومَةً بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضِ وَبَعْضُهَا مِنْ جَرِيدٍ مُطَيَّنِ بِالطِّينِ عَلَى أَبْوَابِهَا مُسُوحُ الشَّعْرِ لِلسَّتْرِ، وَدَرْعُ السَّتْرِ ثَلَاثَةُ أَذْرُع جَرِيدٍ مُطَيَّنَ بِالطِّينِ عَلَى أَبْوَابِهَا مُسَقَّفَةٌ بِالْجَرِيدِ، وَكَانَتْ حُجُرَاتُهُ مِنْ أَحْسِيةٍ فِي خُشُبِ عَرْعَرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَام كُلِّ مُؤْتَم وَمُفْتَدِي وَمُوْتِهِ وَطُرِيقِ كُلِّ دَاعٍ إِلَى اللهِ وَمُهْتَدِي الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُوِيَّةِ وَكَمَالِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّ عَرْضَ بَيْتِ عَائِشَةَ مِنَ وَكَمَالِ (47) قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَكَمَالِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّ عَرْضَ بَيْتِ عَائِشَةَ مِنَ الحُجْرَةِ إِلَى بَابِ البَيْتِ نَحْوٌ مِنْ سِتَّةٍ أَذْرُع أَوْ سَبْعَةٍ، وَسُمْكُهُ بَيْنَ الثَّمَانِ وَالسَّبْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: كُنَّتُ أَدْخُلُ بُيُوتَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُرَاهِقٌ وَأَنَالُ السَّقْفَ بِيَدِي.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَاتِحَةِ وَظَائِفِي وَورْدِي وَمَنْهَلِ شَرَابِي الْعَذْبِ الشَّهِيرِ وَوَرْدِي، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَّالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتَصِرُ فِي النَّبُويَّةِ وَكَمُّوقَ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْتَصِرُ فِي النَّبُويَّةِ وَكَمُّونَ اللَّهُ عَلَى مَا تَدْعُوا الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ، وَيَتْرُكُ مَا سِوَى ذَلِكَ كَمَا رُويَ عَنْ عَنْ عَلَى عَالِيهُ عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ لَهُ سَرِيرٌ مُرَمَّلٌ بِالبَرْدِي عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسُودُ قَدْ حَشَوْهُ بِالبُرْدِي عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسُودُ قَدْ حَشَوْهُ بِالبُرْدِي.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ نَالَ القُرْبَ مِنْ رَبِّهِ وَأَرْفَع مَنْ شَرَّفَهُ بِهِ أَهْلُ مَوَدَّتِهِ وَحِزْبِهِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سَيرَتِهِ النَّبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ سِيرَتِهِ النَّبُوبِيَّةِ وَحَقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ سِيرَتِهِ النَّهُ عَنْهُ يَوْمًا فَوَجَدَهُ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ حَسَبَمَا (48) فِي عُمْرُ رَضِيَ الله عَنْهُ يَوْمًا فَوَجَدَهُ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ حَسَبَمَا (48) فِي السَّحِيحِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ فِي غُرْفَةٍ كَأَنَّهَا بَيْتُ حَمَّامٍ مِنْ شِيدَةِ الحَرِّ وَالكَرْبِ وَهُو نَائِمٌ عَلَى حَصِيرٍ وَقَدْ أَثَّرَ بِجَنْبِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ تَقِيِّ وَعَفِيفٍ وَإِمَام كُلِّ بِسَاطٍ مُنَوَّر وَمَقَام مُنِيف، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحُقُوق الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَكَمُالِ قِيَامِهِ بِأَذَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوق الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُهُ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدِمًا، حَشْوُهُ لِيفٌ، وَفِي رَوَايَةٍ: طُولُهُ ذِرَاعَانِ أَوْ نَحُوهُ وَوسَادَةٌ مِنْ أَدَم، وَكَانَتْ لَهُ عَبَاءَةٌ تُفْرَشُ لَهُ نَحْوُهُ وَوسَادَةٌ مِنْ أَدَم، وَكَانَتْ لَهُ عَبَاءَةٌ تُفْرَشُ لَهُ حَيْثُمَا تَنَقَّلَ تُثَنَى طَاقَتَيْن تَحْتَهُ وَكَانَتْ قَطِيفَةٌ وَوسَادَةٌ حَشُوهَا لِيفٌ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ

الوَافِرِ العَطَاءِ وَالنَّيْلِ وَصَفِيِّكَ المَعْصُومِ جَانِبُهُ مِنَ الْانْحِرَافِ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَالْمَيْلِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ اللَّهُ مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ اللَّهُ مَا رُويَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ مَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ: مِسْحٌ نَثْنِيهِ ثِنْتَيْنِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةً ثَنْيَتُهُ بِأَرْبَعِ ثِنْيَاتٍ لِيَكُونَ أَوْطَأَ (49) فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ:

### «مَا نَرَشْتُمُ لِي؟ قُلْنَا هُوَ نِرَاهُكَ ثَنَيْنَاهُ أَرْبِيَّا قَالَ :رُوُّوهُ اللَّوَّلَ نَإِنَّهُ مَنَعَني وَطْئَتُهُ صَلَاةَ اللَّيْكِ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ أَفَاضَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بَحْرَ كَرَمِهِ أَرْخَى عَلَى الْفُقَرَاءِ بَحْرَ كَرَمِهِ أَرْخَى عَلَى الْفُقَرَاءِ بَحْرَ كَرَمِهِ وَسَيْلَهُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ وَسَيْلَهُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ فَرَشَتْ لَهُ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فِرَاشًا جَدِيدًا وَقَدْ كَانَ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ فَرَشَتْ لَهُ عَائِشَةٌ وَمِيارَةٍ فَمَازَالَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَتَقَلَّبُ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ: قَبْلَ ذَلِكَ يَنَامُ عَلَى عَبَاءَةٍ مَثِينَةٍ فَمَازَالَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَتَقَلَّبُ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ:

### «أَعِيرِي هَزِهِ (لعَبَاءَةَ (لَخَلِقَةَ وَنَحِي هَزَل (لفِرَاشَ عَنِّي قَرْ أَسْهَرَنِي اللَّيْلَةَ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ دَفَع بِهِ عَنِ الخَلَائِقِ الحَوَادِثَ الْمُفْظِعَةَ وَالأُمُورَ الضَّارَّةَ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْمُفْظِعَةَ وَالأُمُورَ الضَّارَّةَ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ المُفْظِعَةَ وَالأُمُورَ الضَّارَّةَ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ بِالوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ لَعُبُودِيَّةٍ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ بِالوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ يَدُورُ بِهَا عَلَى نِسَائِهِ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ هَذِهِ رَشَّتْهَا بِاللَاءِ وَذَلِكَ بِقَصْدِ التَّبْرِيدِ لِأَنْ أَرْضَ الحِجَازِ حَارَّةً. (50)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ تَشْرَّفُ الأَقْدَارُ بِبَرَكَتِهِ وَنَسَبِهِ وَأَكْرَم مَنْ تَفْتَخِرُ الْعَشَائِرُ بِخُلُقِهِ وَحَسَبِهِ، تَتَشَرَّفُ الأَقْدَارُ بِبَرَكَتِهِ وَنَسَبِهِ وَأَكْرَم مَنْ تَفْتَخِرُ الْعَشَائِرُ بِخُلُقِهِ وَحَسَبِهِ، النَّبُويَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، النَّبُويَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، النَّبُويَّةِ وَحَمَّالِ قَيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، النَّبُوبِيَّةِ، وَحُمُّالِ قَيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، النَّبُويَةِ وَكَمَالِ قَيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، النَّابُوبِيَّةِ مَنْ المَسْجِدُ عِنْدَ رَأَسِهِ أَنَّ فِرَاشَهُ كَانَ نَحْوًا مِمَّا يُوضَعُ لِلْإِنْسَانِ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأَسِهِ وَقَالَ لِنِسَائِهِ:

### «مَا لُتَانِي جِبْرِيلُ فِي لِمَافِ الْمُرَلَّةِ مِنْكُنَّ غَيْرَ عَائِشَةَ»،

وَهُوَ يَشْمَلُ القَطِيفَةَ وَغَيْرَهَا مِمَّا يُلْتَحَفُ بِهِ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تُبْرئُ القَلْبَ مِنْ عِلَلِهِ وَوَصَبِهِ وَتُريحُ الجسْمَ مِنْ تَعَبِهِ وَنَصَبِهِ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

وَمَنْ خُلُقُهُ القُرْءَانُ قَدْ جَلَّ فِي العِظَمْ

وُنُورُ الهُدَى وَالْحِلْمِ وَالْحُكْمِ وَالْحِكَمِ

وَيَأْوِي إِلَيْهِمْ كَانَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمْ

وَمَا اخْتَارَ إِلَّا السَّتْ رَ وَالقُوتَ بِاللَّقَمْ

وَءَالِ وَأَصْحَابِ ذُويِ الْفَضْلِ وَالْهِمَمْ

هُوَ الْمُصْطَفَى الْمَبْعُوثُ لِلنَّاسِ رَحْمَةً تَبَارَكَ مَنْ أَثْنَكِي عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ ﴿ وَمَكِنْ ذَاكَ فِي التَّنْزِيلِ فِي نُ وَالقَلَمْ هُوَ الْكَنْزُ فِيهِ الْعِلْمُ وَالْسِرُّ وَالْصَّفَى رَءُوفٌ رَحِيمٌ باليَتَامَـــي وَحَامِلُ الأَرَامِيل لَا يَلْــوي عَن الْجَـارُ وَالخَدَمْ يُوَاكِكُ مِسْكِينًا وَرَثًّا وَخَامِلاً \* وَيَهْــوَى الَّذِي وَالَّاهُ أَكُلاً وَمَلْبَسًا ﴿ عَلَيْـــــهِ صَلَاةُ الله ثُـــةٌ سَلَامُهُ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (51) خَيْر مَنْ رَحِمْتَ بِهِ عِبَادَكَ وَبِلَادَكَ وَأَحَبِّ مَنِ امْتَثَلَ أَوَامِرَكَ وَوَافَقَ مُرَادَكَ، الَّذِي مِنْ حُسْن سِيرَتِهِ النَّبَويَّةِ وَكَمَال قِيَامِهِ بآدَابِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَسْتَيْقِظُ فِي أَوَّلِ النِّصْفِ الثَّانِي فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ، وَكَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَن مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ وَقَالَ:

### «رَبِّ قِني عَزَرابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَاوَكَ».

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْر مَنْ بَهَّجْتَ ببغْتَتِهِ الأَيَّامَ، وَالغُصُورَ وَأَعْطَر مَنْ طَيَّبْتَ بذِكْرِهِ مَجَالِسَ الأَكَابِر وَالصُّدُورِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوق الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ يَقُولُ:

« لَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أُمُوتُ وَبِكَ أُخيَى » وَيَجْمَعُ كَفَّيْهِ وَيَنْفُثُ فِيهَا وَيَقْرَأُ الْمُعَوِّوْتَيْنِ

ثُمَّ يَمْسَعُ بِهِمَا مَا السْتَطَاعَ مِنْ جَسَرِهِ وَيَبْرَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَرِهِ يَصْنَعُ وَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاكٍ وَكَانَ يَزَكُّرُ اللهِ حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنَاهُ، وَإِوَّا السْتَنِقَظَ قَالَ: «الحَمْرُ للهِ النَّزِي أَحْيَانَا بَعْرَ مَا أُمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (52) خَيْرِ مَنْ مُلَكَ رُوحَانِيَّتَهُ الكُلَّ وَالبَعْضَ، وَأَكْبَرِ مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ يَوْمَ السُّوَّالِ وَالعَرْض، مَلْكَ رُوحَانِيَّتَهُ الكُلَّ وَالبَعْضَ، وَأَكْبَرِ مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ يَوْمَ السُّوَّالِ وَالعَرْض، النَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، النَّهُ وَلَا يَنَامُ وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ حَيَاةٍ قَلْبِهِ لِأَنَّ القَلْبَ إِذَا قَويَتْ حَيَاتُهُ لَا يَنَامُ إِذَا نَامَ البَدَنُ، وَكَمَالُ هَذِهِ الحَالَةِ مَخْصُوصٌ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ البَدَنُ، وَكَمَالُ هَذِهِ الحَالَةِ مَخْصُوصٌ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ البَدَنُ، وَكَمَالُ هَذِهِ الحَالَةِ مَخْصُوصٌ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ يَغُطُّ غَطِيطًا وَيَنَامُ تَارَةً عَلَى الفِرَاشِ وَتَارَةً عَلَى الْخَراشِ وَتَارَةً عَلَى الْحَرِيرِ وَتَارَةً عَلَى الْأَرْضَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُدُوةٍ كُلِّ عَابِدٍ وَنَاسِكِ وَعُمْدَةٍ كُلِّ مَجْذُوبِ وَسَالِكِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ عَابِدٍ وَنَاسِكِ وَعُمْدَةٍ كُلِّ مَجْذُوبِ وَسَالِكِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكُوَّ وَسَالِكِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكُوَّ وَكَالَ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّه كَانَ يَنَامُ مَعَ مَنْ بَاتَ عِنْدَهَا مِنْ أَزْوَاجِهِ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ مُتَجَرِّدًا وَكَانَ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ يَدُورُ عَلَى عِنْدَهَا مِنْ أَزْوَاجِهِ فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ، وَقَالَ:

## «مُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ وُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ: (النِّسَاءُ وَ(الطِّيبُ وَجُعِلَتْ تُرَّةُ عَيْني فِي الصَّلَاةِ»،

وَكَانَ لَا يَأْتِي إِلَى شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِ البَشَرِيَّةِ إِلَّا تَأْسِيسًا لِأُمَّتِهِ، وَتَشْرِيعًا لَهَا لَا أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (53) خَيْرِ مَنْ شُقِيَتِ الوُرَّادُ مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِهِ المَعِينِ وَأَنْفَعِ مَنِ اسْتَغَاثَتْ بِهِ الخَلَائِقُ فِي مَنْ شُقِيَتِ الوُرَّادُ مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِهِ المَعِينِ وَأَنْفَعِ مَنِ اسْتَغَاثَتْ بِهِ الخَلَائِقُ فِي الشَّدَائِدِ فَكَانَ لَهُمْ خَيْرَ نَاصِرٍ وَمُعِينِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ الشَّدَائِدِ فَكَانَ لَهُمْ خَيْرَ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّه كَانَ بَشَرِيَّ الظَّاهِرِ مَلَكُوتِيَّ البَاطِنِ وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَتِهِ: هُو بَشَرٌ لَا كَالأَبْشَارِ كَمْ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَتِهِ: هُو بَشَرٌ لَا كَالأَبْشَارِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: خَمَا أَنَّ اليَاقُوتَ حَجَرٌ لَيْسَ كَالأَحْجَارِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا أَكَلْتَ وَلَا شَرِبْتَ وَلَا نَكَحْتَ إِلَّا لَمَّا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ءَالِكَ وَأَصْحَابِكَ أَجْمَعِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدُنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الطَّاهِرِ الأَعْرَاقِ وَالشِّيم وَصَفِيِّكَ الدَّافِع عَمَّنْ لَاذَ بِهِ عَوَارِضَ الأَسْوَاءِ وَالنَّقَم، الطَّاهِرِ الأَعْرُوقِ وَالشِّيم وَصَفِيِّكَ الدَّافِع عَمَّنْ لَاذَ بِهِ عَوَارِضَ الأَسْوَاءِ وَالنَّقَم، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، النَّيف، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ سَرِيرُهُ أَنَّه كَانَ لَهُ سَرِيرٌ قَوَائِمُهُ مِنْ سَاجِ مُوَشَّحٌ بِاللَّيف، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ سَرِيرُهُ خَشَبَاتٍ مَشْدُودَةً بِاللِّيفِ بَعْثَ بِهِ إِلَيْهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ فِي دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ حَشَبَاتٍ مَشْدُودَةً بِاللِيفِ بَعْثَ بِهِ إِلَيْهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ فِي دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ وَهَبَاتٍ مَشْدُودَةً بِاللِيفِ بَعْثَ بِهِ إِلَيْهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ فِي دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ وَهَبَاتٍ مَشْدُودَةً بِاللِيفِ بَعْثَ بِهِ إِلَيْهِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ فِي دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ وَهَبَهُ لِعَائِشَةَ وَجَعَلَهُ فِي بَعْدَهُ النَّاسُ مِنْ عَائِشَة فَصَارُوا يَحْمِلُونَ عَلَيْهِ مَوْتَاهُمْ رَفَعَ مُلُونَ عَلَيْهِ مَوْتَاهُمْ رَفَعَهُ أَبُو بَكْرِ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ طَلَبَهُ النَّاسُ مِنْ عَائِشَةَ فَصَارُوا يَحْمِلُونَ عَلَيْهِ مَوْتَاهُمْ وَنَعْهُ بَا بِهِ، ثُمَّ اشْتُرِيَتْ أَلُواحُهُ مِنْ تَرِكَةٍ عَائِشَةَ بِأَرْبَعَةٍ ءَالَافِ دِرْهَم.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَقْبَلَ بِقَلْبِهِ وَقَالَبِهِ عَلَيْكَ وَأَجَلِّ مُقَرَّبِ اصْطَفَيْتَهُ وَمَنَحْتَهُ كُلَّ خَيْرٍ هُوَ لَدَيْكَ اَقْبَلَ بِقَلْبِهِ وَقَالَبِهِ عَلَيْكَ وَأَجَلِّ مُقَرَّبِ اصْطَفَيْتَهُ وَمَنَحْتَهُ كُلَّ خَيْرٍ هُو لَدَيْكَ النَّبِويَّةِ، وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، النَّبُويَّةِ، وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، وَكَمَالٍ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّهُ حَمَّا لِللَّهِ تَعَالَى أَوْ فِيمَا لَابُدَّ لَهُ مِنْهُ مِمَّا فِيهِ صَلَاحُ نَفْسِهِ، أَوْ أَهْلِهِ، وَقَالَ يَقُولُ:

«لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَمِفْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَلَيْتُمْ لَآثِيرًا» وَلَانَ يُفْتُرُ مِنْ وَفُرِ اللهَ تَعَالَى وَلَا يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَى وَفْرِ، وَيَزْكُرُ اللهَ عَلَى كُلَّ أَخْيَانِهِ، وَلَانَ يُفْتُرُ مِنَ الله سَتغْفَارِ وَيَسْتَغْفَرُ اللهَ فِي اللّيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيَعُرُّونَ لَهُ فَي اللّهَ مِنْ مَجْلِسِهِ قَالَ: فَي اللّهَلْسِ اللّوَاحِرِ مِنَ اللّه سَتغْفَارِ مِائَةً، وَكَانَ إِنَّولاً قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ قَالَ: «سُبَخَانَكُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ حَمِدَ وَشَكَرَ وَأَقْوَى مَنْ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ (55) اللهِ وَجَاهَدَ وَصَبَرَ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ كُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ ءَاخِرَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ

وَثَبَ، فَإِنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ، وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الطَّائِحَ، وَهُوَ الدِّيكُ يَصْرُخُ عِنْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ غَالِبًا، وَقِيلَ إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ السُّدُسُ فَمَا دُونَهُ، وَقِيلَ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ عِنْدَ السَّحَرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ بَصِيرَةٍ أَهْلِ الْمُشَاهَدَةِ وَالفَتْحِ وَمَحَلِّ الْعَفْوِ وَالتَّجَاوُزِ وَالصَّفْحِ، الَّذِي مِنْ حُسْنَ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ وَالْمُنْوِيَّةِ وَالْمُنْوِيَّةِ وَالْمُنْوِيَّةِ وَالْمُنْوِيَّةِ وَالْمُنْوِيَّةِ وَالْمُنْوِيَّةِ وَالْمُنْوِيَةِ مَا رُويَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصَلِّي عَدْرَ الْعِشَاءَ مَا شَاءَ اللهُ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَرْقُدُ مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَاتُهُ هَذِهِ تَكُونُ إِلَى الصَّبْح.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ مَلْ عَلَى مَدْرُهُ فِي السَّعَادَةِ وَتَجَلَّى (56) وَأَعَزِّ مَنْ لَهَجَ الْمَحْبُوبُ الْمُجَبُوبُ الْمُجُ بِمَدْحِ شَمَائِلِهِ، وَتَحَلَّى، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ السَّعَادُةِ مَا رُويَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَثَ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطُهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ مَنَى شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأَ، وَيُصَلِّي، الحَدِيثَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَنَّهُ بَاتَ عَنْ عَائِشَةً فَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَدَّثَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ وَقَدَ فَلَمَّا كَانَ الْمُعَادِ فَقَرَأَ:

«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَلْقَاتٍ لِلاُولِي اللَّالْجَابِ»،

حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ اسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ السَّيَادَةِ الطَّيِّ القَدْرِ وَالنِّسْبَتَيْنِ، الَّذِي السَّيَادَةِ الطَّيِّ القَدْرِ وَالنِّسْبَتَيْنِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحُمَّالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ صَلَّى بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَحْعَةً، وَفِي رَوَايَةَ صَلَّى رَحْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ القُرْءَانِ فِي كُلِّ رَكِعْةٍ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى إحْدَى عَشْرَةَ رَحْعَةً بِالوَتْرِ ثُمَّ نَامَ فَالَالُ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ (57) فَقَامَ فَصَلَّى رَحْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ، وَفِي رَوَايَةٍ وَقَامَ فَصَلَّى رَحْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ، وَفِي رَوَايَةٍ وَقَامَ فَصَلَّى رَحْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ، وَفِي رَوَايَةٍ وَقَامَ فَصَلَّى رَحْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ، وَفِي إِلَى اللهِ (57) فَقَامَ فَصَلَّى رَحْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ، وَفِي رَوَايَةٍ: فَقَامَ فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَحْعَةً مِنْهَا رَحْعَتَا الفَجْرِ، وَفِي أُخْرَى: أَنَّهُ وَقِي إِوَايَةٍ: فَقَامَ فَصَلَّى قَلَاثَ عَشْرَةَ رَحْعَةً مِنْهَا رَحْعَتَا الفَجْرِ، وَقِ أُخْرَى: أَنَّهُ

صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِنَّ، وَفِي أُخْرَى: أَنَّهُ إِذَا صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يَنَامُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَسْتَاكُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَفِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ الآيَاتِ ءَاخِرَ أُخْرَى: أَنَّهُ إِذَا صَلَّى سِتَّ رَكَعَات يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ الآيَاتِ ءَاخِرَ سُورَةِ ءَالِ عِمْرَانَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُطِيلُ فِيهِمَا القِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، شُورَةٍ ءَالِ عِمْرَانَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُطِيلُ فِيهِمَا القِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ يُسَبِّحُ، وَفِي الثَّانِيَّةِ بِالكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْهَلِ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ الْأَجْلَى، الْأَجْلَى، الْقَرُودِ الْعَذْبِ السِّرِ الْبَاهِرِ وَالنُّورِ الْأَجْلَى، الَّذِي مِنْ كُسُنِ سِيرَتِهِ السَّرِّ الْبَاهِرِ وَالنُّورِ الْأَجْلَى، الَّذِي مِنْ حُسُنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ مِنَ اللَّيْلِ مَضْجَعَهُ قَالَ:

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (58) خَيْرِ مَنْ رَفَعْتَ لَهُ فِي اللَّهِ الْأَعْلَى ذِكْرًا، وَأَحَبِّ مَنْ نَوَّرْتَ قَلْبَهُ بِأَنْوَارِ مَحَبَّتِكَ وَطَهَّرْتَهُ وَفَعْتَ لَهُ فِي اللَّهِ الْأَعْلَى ذِكْرًا، وَأَحَبِّ مَنْ نَوَّرْتَ قَلْبَهُ بِأَنْوَارِ مَحَبَّتِكَ وَطَهَّرْتَهُ سِرَّا وَجَهْرًا، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَذَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل تَهَجَّدَ قَالَ:

«اَللّاَهُمّ لَكَ الْحَمْرُ أَنْتَ تَثُومُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْرُ أَنْتَ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْرُ أَنْتَ الْمَلْمَةُ مَقَّ وَاللّاَهُمْ وَلَاتَبِيمُونَ مَقَّ وَاللّاَهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُو

وَفِي رَوَايَةٍ زَادَ:

#### «وَلَّهُ مَوْلَ وَلَهُ تُوَّةً لِأَلَّهُ بِاللهِ»،

وَكَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ:

﴿ لَاللَّهُمَّ الْخَفَرُ لِي وَالْهُرِنِي وَالْرِزُقْنِي وَعَافِنِي عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا ﴿ وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا ﴾ . وَيَتَعَوَّوُ بِاللَّهِ مِنْ ضَيْقٍ الْلَقَامِ يَوْمَ اللَّقِيَامَةِ عَشْرًا ﴾ .

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (59) سُلْطَانِ الْمُلْكَةِ الْعَلِيِّ الْمُعْظَمِ وَصَاحِبِ النَّسَبِ الرَّفِيعِ وَالْجَاهِ الْمُفَخَّمِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةَ، أَنَّهُ مَا كَانَ يَزِيدُ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةَ، أَنَّهُ مَا كَانَ يَزِيدُ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَحُمَّالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةَ، أَنَّهُ مَا كَانَ يَزِيدُ سِيرَتِهِ النَّبُوبِيَّةَ، أَنَّهُ مَا كَانَ يَزِيدُ عَلَى الْحَدِيثَ وَمُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي وَهُمَا تَقَدَّمَ وَكُانَ يُصَلِّي رَحْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَهُمَا وَهُمَا الْفَجْرِ كَمَا تَقَدَّمَ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِمَّنْ نَطَقَ بِجَوَاهِرِ حِكَمِهِ، وَتَكَلَّمَ وَتَنَزَّهَ فِي رَيَاضِ مَدْحِ شَمَائِلِهِ وَتَنَعَّم، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

لَمْ يَصِزَلْ ذَاكِرًا بِغَيْرِ لِسَانِ ﴿ رَبَّكُ مَائِمًا كَذَا قَوَّامَا كَذَا قَوَّامَا كَذَا قَوَّامَا كُلُ أُوْصَافِهِ بِحَالِ حَيَاةٍ ﴿ لَمْ تَزَلْ فِي إِبْقَائِكِهِ إِبْقَائِكِ هَا أَقْسَامَا

سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ قُطْلِبُ الْمَزَايَا ﴿ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ جَلَّ خِتَكَامَا

يَا أَجَلَّ الكِرَامِ فَضْلاً وَوَعْدًا ﴿ بَلْ فِعَالُكَ تَسْتَرِقَّ الكِدرَامَا

يَاخَطِيبًا عِ خَضْرَةِ القُدْسِ فَرْدًا ﴿ لَ لِهِ مُ يَكُنْ غَيْرُهُ هُنَا مِقْدَامَا

يَا إِمَامَ أَهْلِ السَّمَا وَالأَرَاضِي ﴿ مَا أَجَلَّ الحَبِيلِ فِيهِمْ إِمَامَا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (60) يَتِيمَةِ عِقْدِ لَآلِي النُّبُوءَةِ النَّفِيسِ وَخَيْرِ مَنْ يَسْعَدُ بِمَحَبَّتِهِ الصَّاحِبُ وَالرَّفِيقُ والأَنِيسُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، الْتَابُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ الصِّيَامَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا يُضْطِرُ، وَيُضْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ:

لَا يَصُومُ، وَكَانَ لَا تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ إِلَّا صَائِمًا رَأَيْتَهُ وَلَا مُفْطِرًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَمَا صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يُكْثِرُ الصِّيَامَ فِي شَعْبَانَ يَصُومُ أَكْثَرَهُ، وَكَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ وَجَّهَهُ مَوْلَاهُ لِلنُّبُوءَةِ وَعَيْنَهُ، وَأَرْشَدِ مَنْ وَضَّحَ بِهِ مِنْهَاجَ الدِّينِ لِلْخَلَائِقِ وَبَيْنَهُ، وَأَرْشَدِ مَنْ وَضَّحَ بِهِ مِنْهَاجَ الدِّينِ لِلْخَلَائِقِ وَبَيْنَهُ، وَلَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، النَّبُوبِيَّة، وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، النَّهُ كَانَ يُكْثِرُ صِيَامَ السَّبْتَ وَالأَحْدِ، وَفِي رَوَايَةٍ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَحْدِ، وَفِي رَوَايَةٍ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ، وَكَانَ وَالأَحْدِ وَالاَثْنَيْنَ وَمِنَ الشَّهْرِ اللَّلَاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ، وَكَانَ يُحَافِظُ عَلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قِيلَ: الْبِيضُ وَأَوَّلُهَا الثَّانِي عَشَرَ، وَقِيلَ: الثَّالِثَ عَشَرَ وَقِيلَ: الْقَالِثَ عَشَرَ وَقِيلَ: الْقَالِثَ عَشَرَ وَقِيلَ: أَوَّلَ النَّيْنِ ثُمَّ شَرَةٍ وَقِيلَ: أَوَّلَ سَبْتٍ ثُمَّ الْنَيْنِ ثُمَّ مَرْسِ ثُمَّ الْنَيْنِ وَقِيلَ: أَوَّلَ سَبْتٍ ثُمَّ مَلْاقًا ثُمَّ مَرْدِ مُعَيْنَةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الوَاضِحِ المُعْجِزَاتِ وَالكَرَائِمِ وَصَفِيِّكَ المُخْصُوصِ بِتَحْلِيلِ الأَنْفَالِ وَالغَنَائِم، الوَاضِحِ المُعْجِزَاتِ وَالكَرَائِمِ وَصَفِيِّكَ المُخْصُوصِ بِتَحْلِيلِ الأَنْفَالِ وَالغَنَائِم، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبَوِيَّةِ، وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، النَّبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، وَلَيْ حَسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُورِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، وَالْعَلَى مَا لَوْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ تَشَرَّفَتْ بِكِتَابَةِ اسْمِهِ الأَنَامِلُ وَالأَقْلَامُ، وَأَحْسَنِ مَنِ اقْتَدَتْ بِهِ الأَكَابِرُ وَالسَّرَاتُ الأَعْلامُ الَّذِي بِكِتَابَةِ اسْمِهِ الأَنَامِلُ وَالأَقْلامُ، وَأَحْسَنِ مَنِ اقْتَدَتْ بِهِ الأَكْبُودِيَّةِ وَخُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ مَنْ خُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ، وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَخُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يُواصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الوصَالِ، وَكَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَيُطِيقُ مَا لَا يُطِيقُ غَيْرُهُ وَكَانَ يُواصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الوصَالِ، وَكَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَيُطِيقُ مَا لَا يُطِيقُ غَيْرُهُ وَكَانَ يَجْتَهِدُ فِي العَشْرِ الأَواخِرِ مِنْهُ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ كُلَّ عَامٍ. (62) غَيْرِهَا مِنْهُ وَيَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ كُلَّ عَامٍ. (62)

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ

رَضِيهُ مَوْلَاهُ لِلسِّيَادَةِ وَأَرْضَاهُ وَأَسْعَدِ مَنْ رَفَعَ بِنَاءَهُ عَلَى بِنَاءِ النَّاسِ، وَأَعْلَاهُ الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ، وَكَمَالِ قِيَامِهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، اللَّهِ عَالَمَهِ بِأَدَبِ العُبُودِيَّةِ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، اللَّهُ كَانَ يُكْثِرُ العِبَادَةَ فِي رَمَضَانَ، مِنَ الصَّلَاةِ وَالذَّرِ وَالقِرَاءَةِ وَالاَعْتِكَافِ وَالصَّدَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ القُرُبَاتِ، وَسُبُلِ الخَيْرَاتِ وَيُطْلِقُ كُلَّ أَسِيرِ إِذَا وَالصَّدَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ القُرُبَاتِ، وَسُبُلِ الخَيْرَاتِ وَيُطْلِقُ كُلَّ أَسِيرِ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ وَيُعْطِي كُلُّ سَائِلَ، فَكَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ فَي فِيهِ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ وَمَا يُمْسِكُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَأْمَنُ كُلِّ خَائِضٍ وَحِصْنُهُ، وَحَرَمُ كُلِّ لَائِذٍ وَأَمْنُهُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكُو خَائِضٍ وَحِصْنُهُ، وَحَرَمُ كُلِّ لَائِذٍ وَأَمْنُهُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكُو وَ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَكَالًا فَيُودِيَّةٍ وَحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّهُ وَكَثُرَتُ شَدَّ مِئْزَرَهُ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَهُ حَتَّى يَنْسَلِخَ، وَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَكَثُرَتُ صَلَاتُهُ وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ وَاصْفَرَّ لَوْنُهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الكَامِلِ الشَّرَفِ وَالنِّسْبَتَيْنِ وَصَفِيِّكَ (63) المَحْصُوص بِالحِلْمِ وَالحَيَاءِ وَالصَّبْرِ الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرُّطَبَ لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا عَلَى الثَّمْرِ. الرُّطَبَ لَمْ يُفْطِرْ إِلَّا عَلَى الثَّمْرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ تَسْعَدُ الرِّجَالُ بِمُرَافَقَتِهِ وَمُوالَاتِهِ وَأَسْنَى مَنْ تَضْتَخِرُ الأَفَاضِلُ بِمَحَبَّتِهِ مَنْ تَسْعَدُ الرِّجَالُ بِمُرَافَقَتِهِ وَمُوالَاتِهِ وَأَسْنَى مَنْ تَضْتَخِرُ الأَفَاضِلُ بِمَحَبَّتِهِ وَمُصَافَاتِهِ، النَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، وَمُصَافَاتِهِ، النَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَءَا الهلَالَ قَالَ:

«هلَّالُ خَيْرٍ، الخَمْرُ مِنِّ الَّذِي وَهَبَ بِشَهْرِ كَزَلا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَزَلا السَّالُكَ السَّالُكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ الرِّسَالَةِ الشَّرِيفِ الآلِ وَالأَصْحَابِ وَقُطْبِ الجَلَالَةِ الرَّفِيعِ القَدْرِ وَالجِنَانِ الَّذِي الرِّسَالَةِ الشَّرِيفِ الآلِ وَالأَصْحَابِ وَقُطْبِ الجَلَالَةِ الرَّفِيعِ القَدْرِ وَالجِنَانِ الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُوِيَّةِ، وَكَمَالٍ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى مَسْحَ بيَدِهِ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِهِ وَيَقُولُ:

## «بِسْمِ اللهِ النَّذِي لَهُ إِلَّهَ غَيْرُهُ، الرَّخْمَانُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ أَفْهِبِ الهُمَّ وَالْحَزَنَ»،

وَكَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ وَكَانَ يَسْتَفْتِحُ (64) دُعَاءَهُ بِسُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ صَفِيِّ وَشَّحْتَهُ بِوِشَاحِ أَمَانَتِكَ وَعَدْلِكَ، وَأَكْرَم سَخِيٍّ أَفَضْتَ عَلَى يَدَيْهِ سَوَابِغَ عَالَائِكَ وَفَضْلِكَ، النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحُقُوقِ عَالَائِكَ وَفَضْلِكَ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحُقُوقِ الرَّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ:

«بِسْم الِيَّهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُووُ بِكَ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نُضِلَّ أَوْ نَظْلَمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نُخْهَلَ عَلَيْ»، وَإِفَّلَ وَخَلَ الْمَسْجِرَ قَالَ: «بِسْمِ اللهُ وَالطَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهُ، اللّهُمَّ اغْفَر لِي وُنُوبِي وَالْفَتَعْ لِي الْبُولَةِ الْفَرْلِي وُنُوبِي وَالْفَتَعْ لِي أَبْوَابَ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِفَرا خَرَجَ: «اللّهُمَّ الْخَفْر لِي وُنُوبِي وَالْفَتْعْ لِي أَبْوَابَ أَبْوَابَ مَعْمَتِكَ»، وَإِفَرا خَرَجَ: «اللّهُمَّ الْخَفْر لِي وُنُوبِي وَالْفَتْعْ لِي أَبْوَابَ فَضْلَكَ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَالْمُعْجِزَاتِ وَصَفِيِّكَ الْمُطَوَّفِ بِجَوَاهِرِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ، وَكَمَالِ أَدبِهِ وَقِيَامِهِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ، وَكَمَالِ أَدبِهِ وَقِيَامِهِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَى مَريضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ قَالَ:

« لَللَّهُمَّ لَأَوْهِبِ البَائُسَ رَبَّ النَّاسِ، وَالشَّفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَفَاءَ إِلَّا شَفَاوُكَ، « لَللَّهُمَّ لَأَوْهِبِ البَائُسَ رَبَّ النَّاسِ، وَالشَّفِي إِلَى عَيَاوَةِ الْمَرِيضَ مَافِيًّا بِلَا خُفُّ (65) وَلَا شَفَاءً لَا يُغَاوِرُ سَقَمًا»، وَكَانَ يَمْشِي إِلَى عَيَاوَةِ الْمَريضَ مَافِيًّا بِلَا خُفُّ (65) وَلَا نَعْلِ وَكَانَ إِوْلا مَرضَ أُحَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْعَوْقَوْتَيْنَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ النَّافِعِ الرُّقَى وَالجَرَائِمِ الَّذِي مِنْ النَّافِعِ الرُّقَى وَالجَرَائِمِ الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُوِيَّةِ، وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ، وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

«خَسُ مِنَ العِبَاوَةِ: قِلَّةُ الْمَطْعَم وَالقُعُووُ فِي الْمَسَاجِرِ وَالنَّظَرُ إِلَى اللَّعْبَةِ

### وَالنَّظَرُ فِي الْمُصْمَفِ وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ العَالَم».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد خَيْرِ مَنْ فَضَّلَهُ مَوْلَاهُ عَلَى العِبَادِ وَشَرَّفَهُ وَأَجَلِّ مَنْ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ الحَكِيم وَوَصَفَهُ، فَضَّلَهُ مَوْلَاهُ عَلَى العِبَادِ وَشَرَّفَهُ وَأَجَلِّ مَنْ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ الحَكِيم وَوَصَفَهُ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ اغْتَسَلَ الْذِي مِنْ حُسَّنٍ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالُ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ الجَهَابِذَةِ الأَعْلَامِ وَخَاتِمَةِ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ الْكِرَامِ الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ،وَكَمَالِ أَدَبهِ (66) وَقِيَامِهِ بحُقُوقِ الرُّبُوبيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

«اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَة فَإِنَّهُ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَة فَلَهُ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَ (اغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَة وَإِنَّهُ مَنِ الْغُمُعَة وَزِيَاوَةُ ثَلَاثَةِ التَّامِ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ طَلَعَ بَدْرُهُ فِي أُفُقِ السَّعَادَةِ وَزَهَرَ وَأَعَزِّ مَنْ فَاتَ فِي القُرُونِ المَاضِيَةِ، وَغَبَرَ الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُوِيَّةِ، وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

«تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَرَقَةٌ لَكَ وَأَنرُكَ بِالْمَعْرُونِ وَنَهْيُكَ عَنِى الْمُنْكَرِ صَرَقَةٌ، وَإِرْشَاوُكَ الْكَبِّرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِي وَإِرْشَاوُكَ الْكَبِّرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِي وَلْرِشَاوُكَ الْكَبِّرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِي اللَّهِ مِنْ وَلْوِكَ فِي وَلْوِلُ أَخِيكَ لَكَ صَرَقَةٌ»، الطَّرِيقِ لَكَ صَرَقَةٌ، وَإِنْرَاخُكَ مِنْ وَلْوِكَ فِي وَلْوِلُ أَخِيكَ لَكَ صَرَقَةٌ»،

وَكَانَ يَقُولُ:

«تَجَاوَزُولَ عَنْ وَنْبِ (السَّخِيِّ فَإِنَّ لَاللهَ تَعَالَى يَأْخُزُ بِيَرِهِ كُلَّمَا عَثَرَ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ القَلْبِ الْمُنَوِّرِ التَّقِيِّ وَالوَجْهِ البَهِيِّ وَالجَسَدِ النَّظِيفِ، النَّقِيِّ الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ، وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (67)

«خِيَارُ لُنَّتِي عُلَمَا وُهَا وَخَيْرُ عُلَمَائِهَا رُحَمَا وُهَا، لَّلَا وَإِنَّ لِاللَّهَ تَعَالَى لَيَغْفرُ لَلْعَالَمِ لُرَبَعِينَ وَنَبًا قَبْلَ لُنْ يَغْفرَ لِلْجَاهِلِ وَنَبًا وَلَاحِرًّلْ لَلَّا وَلِأَقَ لِلْعَالَم لَلْتَّامِيمَ لَيَجِيئُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلِنَّ نُورَهُ قَرْ لُضَاءً، يَمْشِي فِيهِ مَا بَيْنَ لِلسَّمِيمَ لِلسَّمِينَ وَلِلْغَرِبَ لَمَا يُضِيءُ اللَّوْلَابُ النَّرِيُّي».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ الوَلَايَةِ الشَّرِيفِ الفَرْعِ وَالأَصْلِ، الَّذِي مِنْ الوَلَايَةِ الشَّرِيفِ الفَرْعِ وَالأَصْلِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَحْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ الأَشْيَاءِ إِلَيْهِ بَعْدَ النِّسَاءِ الخَيْل، وَكَانَ أَحَبُّ الأَشْيَاءِ إِلَيْهِ بَعْدَ النِّسَاءِ الخَيْل، وَكَانَ أَحَبُّ الأَشْيَاءِ إِلَيْهِ بَعْدَ النِّسَاءِ الخَيْل، وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إلَيْهِ مَا دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ وَصَاحِبِ التَّاجِ وَالعَمَامَةِ وَالقَضِيبِ الأَصْفَرِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدبهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَني النَّضِيرِ النَّبُويَّة وَكَمَالِ أَدبهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَني النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتَهِمْ وَلَمْ يُخَلِّفْ بَعْدَ وَفَاتِهِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَعْلَتَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً وَهِيَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ (68) بِاللّذِينَةِ وَفَدَكِ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُس خَيْبَرَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُدُوةِ كُلِّ مُتَكَلِّم وَصَامِت، الَّذِي مِنْ حُسْن سِيرَتِهِ كُلِّ مُتَكَلِّم وَصَامِت، الَّذِي مِنْ حُسْن سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ: إِنَّ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ: إِنَّ اللّه تَعَالَى يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ: أَتُحِبُّ أَنْ تُجْعَلَ لَكَ هَذِهِ الجِبَالُ كُلُّهَا الله تَعَالَى يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ: أَتُحِبُّ أَنْ تُجْعَلَ لَكَ هَذِهِ الجِبَالُ كُلُّهَا ذَهَبًا وَتَكُونَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ؟ فَأَطْرَقَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ:

«يَا جِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهٰنيَا وَارُ مَنْ لَهُ وَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَهُ مَالَ لَهُ يَجْمَعُهَا مَنْ لَا عَفْلَ لَهُ»،

فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ ثَبَّتَكَ اللهُ بِالقَوْلِ الثَّابِتِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَيْنِ العَشِيرَةِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَالآلِ وَرَحْمَةِ الضُّعَفَاءِ وَالْسَاكِينِ وَالعِيَالِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ وَالصَّحْبِ وَالآلِ وَرَحْمَةِ الضُّعَفَاءِ وَالْسَاكِينِ وَالعِيَالِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ

النَّبَوِيَّةِ وَكَمَالٍ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَحْزَنَهُ أَمْرٌ قَالَ:

«لَهُ إِلَهَ إِلَّهُ اللهُ الْعَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْمَانَ اللهُ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْرُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْرُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْرُ لِلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْهَاجِ اللَّهِ النَّاصِحِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ الدِّينِ الوَاضِحِ وَلِسَانِ الوَحْيِ الوَاعِظِ لِعِبَادِ اللهِ النَّاصِحِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلَ وَلَهُ اسْمُ النَّبُويَّةِ وَكَمَالٍ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلَ وَلَهُ اسْمُ لَا يُحبُّهُ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الفَأْلُ الصَّالِحُ وَالْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، وَإِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ يُعْجِبُهُ يَا تَمَّامُ يَا رَاشِدُ يَا نَاجِحُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرٍ مَنْ صَعِدَ فِي مَذَارِجِ الْعِزِّ وَتَرَقَّى وَأَحَبِّ مَنْ أَنْصَتَ لِسَمَاعِ الْخِطَابِ مِنْ مَوْلَاهُ وَتَلَقَّى، صَعِدَ فِي مَذَارِجِ الْعِزِّ وَتَرَقَّى وَأَحَبِّ مَنْ أَنْصَتَ لِسَمَاعِ الْخِطَابِ مِنْ مَوْلَاهُ وَتَلَقَّى، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ وَكَمَالِ أَدَبِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ الْدَيْهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ كَرِهَ شَيْئًا رِيئَتْ كَرَاهِيَتُهُ فِي وَجْهِهِ، وَكَانَ يَمْزَحُ وَلَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غُصْنِ دَوْحَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غُصْنِ سِيرَتِهِ المَّجْدِ النَّاصِرَةِ وَصَاحِبِ المَآثِرِ الفَخِيمَةِ وَالمَزَايَا الفَاخِرَةِ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّابَوِيَّةِ، وَكَمَالٍ أَدَبِهِ وَقِيَامِهِ بِحُقُوقِ الرُّبُوبِيَّة، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ:

«بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ النِّي (70) أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَزِهِ اللسُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَأَعُوهُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَزِهِ السُّوقِ وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَلُعُوهُ بِكَ أَنْ لُصِيبَ فِيهَا يَمِينَّا فَاجِرَةً أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُدُوةِ كُلِّ رَاجِع وَسَاجِدٍ وَإِمَامٍ كُلِّ نَاسِكٍ وَعَابِدٍ وَسَيِّدِ كُلِّ وَارِع وَزَاهِدٍ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ رَاجِع وَسَاجِدٍ وَإِمَامٍ كُلِّ نَاسِكٍ وَعَابِدٍ وَسَيِّدِ كُلِّ وَارِع وَزَاهِدٍ، الَّذِي مِنْ حُسْنِ سِيرَتِهِ النَّبُويَّةِ الشَّهِيَّةِ المَنَاهِلِ وَالمَوَارِدِ، وَكَثْرَةٍ مَحَاسِنِهِ الجَلِيلَةِ الاعْتِقَادَاتِ سِيرَتِهِ النَّبُويَةِ الشَّهِيَّةِ المُنَاهِلِ وَالمَوَارِدِ، وَكُثْرَةٍ مَحَاسِنِهِ الجَلِيلَةِ الاعْتِقَادَاتِ وَالمَقَاصِدِ، وَكَمَالِ أَدْبِهِ وَقيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ الكَثِيرَةِ المَفَاخِرِ وَالمَمَاجِدِ، أَنَّهُ وَالمَقَاصِدِ، وَكَمَالٍ أَدْبِهِ وَقيَامِهِ بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ الكَثِيرَةِ المَفَاخِرِ وَالمَمَاجِدِ، أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى السُّوقِ يَرْفُلُ فَ حُلُلِ الأَوْصَافِ الجَمِيلَةِ وَالمَحَامِدِ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ مَنْ أَصْحَابِهِ اسْمُهُ زَاهِرٌ سَبَقَتُ لَهُ عِنَايَةٌ رَبَّانِيَّةٌ امْتَازَ بِهَا عَنِ الأَقَارِبِ وَالأَبَاعِدِ، مِنْ أَصْحَابِهِ اسْمُهُ زَاهِرٌ سَبَقَتُ لَهُ عِنَايَةٌ رَبَّانِيَّةُ امْتَازَ بِهَا عَنِ الأَقَارِبِ وَالأَبَاعِدِ،

وَكَانَتْ لَهُ مَحَبَّةٌ رَحْمَانِيَّةٌ يَعْرِفُهُ بِهَا الصَّادِرُ وَالْوَارِدُ، فَجَاءَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ الشَّريفَتَيْنِ عَلَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَمَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسُ الْمَنَابِرِ وَالْسَاجِدِ حَتَّى قَالَ: مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟ فَجَعَلَ يَمْسَحُ ظَهْرَهُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ: إِذًا تَجِدُنِي كَاسِدًا يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (71) لَكِنَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ لَسْتَ بِكَاسِدٍ، فَظَهَرَتْ سَابِقَةُ العِنَايَةِ الأَزَلِيَّةِ وَاشْتَهَرَتْ مَزِيَّةُ إِلمَ حَبَّةِ النَّبَويَّةِ الْمُصْطَفُويَّةِ وَبُلِّغَتِ الآمَالُ وَالْقَاصِدُ، وَظَهَرَ مِصْدَاقُ قَوْلِهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَاهِرٌ بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ عِنْدَ كُلِّ قَاطِن وَوَافِدِ، فَيَا لَيْتَني حَضَرْتُ تِلْكَ الْمَوَاطِنَ وَالْشَاهِدَ وَجَعَلْتُ حَرَّ وَجْهي مَوْطِئًا لِمَشَى مَنْ أَقَرَّتْ برَسَالَتِهِ النَّوَاطِقُ وَالجَوَامِدُ، وَتَشَرَّفَتْ بِمَحَبَّتِهِ الأَكَابِرُ وَالْأَفَاضِلُ وَالْأَمَاجِدُ، وَنَادَيْتُ بِأَعْلَا صَوْتِي فِي تِلْكَ الرُّبُوعِ الْمُبَارَكَةِ وَالْمَاهِدِ: أَنَا الْكَاسِدُ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، وَالشَّيِّقُ الْمُنَوِّهُ بِقَدْرِكَ كَيْ الْمَجَالِس وَالْقَاعِدِ، فَاشْفَعْ لِي ولِوَالِدَيُّ وَأَوْلَادِي وَأَقَارِبِي وَأَحِبَّتِي عِنْدَ ٱلمُوْلَى الكَرِيم يَا صَاحِبَ الجَاهِ العَظِيمِ وَالقَدْرِ الفَحِيمِ، يَا حَبِيْبَ المُحبِّينَ يَا شَفِيعَ المُذْنِبِينَ وَخَاتَمَ الأَنْبِيَّاءِ وَسَيِّدَ الْمُرْسَلِيَنَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، اَللَّهُمَّ شَفَعْهُ فَي يَا مَوْلَايَ بِجَاهِهِ عِنْدَكَ. قَالَ مُؤَلِّفُهُ نَوَّرَ اللَّه قَلْبَهُ بِأَنْوَارِ الْعُلُومِ وَالْعِرْفَانِ وَأَتْحَفَهُ بِتُحَفِ الْمَواهِبِ اللَّدُنِيَّةِ وَرَقَّاهُ إِلَى مَنَازِلِ القُرْبِ وَالتَّدَانِ، هَذًا وَإِنِّي لَّا وَصَلْتُ إِلَى هَذَا المُحَلَ الشّريفِ وَجَالُ فِكْرِي فِي مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ الفَائِقِ الْمَنِيفِ وَبَدِيعِ مَبْنَاهُ (72) الشَّهِيِّ الرَّائِق اللَّطِيفِ، لَاحَتْ لِي جَوَاهِرُ أَلْفَاظِهِ، رَوَاقَةٌ رَبَّانِيَّةٌ وَرَقَائِقُ إِشَارَةٍ لَطِيفَةٍ صَمْدَانِيَّةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ هِ وَضْع يَدَيْهِ الشَّريفَتَيْن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَيْني سَيِّدِي زَاهِر رَضِيَ الله عَنْهُ سِرًّا غَرِيبًا وَأَمْرًا عَجَيبًا، لِيَسْرِيَ سِرُّهُ الأَحْمَدِيُّ فِي نُورِ سَوَادِهِمَا وَيَتَضَاعَفُ حُبُّهُ المُحَمَّدِيُّ فِي مَرْءَاهُمَا وَمَوْضِع نَظَرِهِمَا وَذَلِكَ أَنَّ العَيْنَيْن رَائِدُ البَصَر وَالبَصِيرَةِ وَسِرَاجُ الضَّمِيرِ وَالسَّريرَةِ وَبِهِمَا يَقَعُ الإِدْرَاكَ فِي المُحْسُوسَاتِ وَالنَّظُرُ فِي الْمُخْتَرَعَاتِ وَغَرَائِبِ الْمُصْنُوعَاتِ، وَقَوْلُهُ: وَمَا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَيْفَ لَا وَقَدْ كَانَتْ أَنْوَارُهُ الْحِسِّيَّةُ وَالْمَعْنَويَّةُ تَسْبِقُ ذَاتَهُ الْمُبَارَكَةَ السَّنِيَّةَ وَنَوَافِحُ طِيبِهِ الذَّكِيَّةِ تَفْتَحُ مَشَامَّ الْمَزْكُومِينَ بِعَوَاطِرِهَا العَنْبَرِيَّةِ الْسُكِيَّةِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِنْهَامٌ مَضْرُوبٌ فِي قَالَبِ إِنْهَام وَقَعَ لِسَيِّدِي زَاهِر

السِّنيِّ القَدْرِ وَالْفَاخِرِ لِغَيْبَتِهِ فِي جَمَالِ الذَّاتِ المُحَمَّدِيَّةِ، وَّتَوَلَّهِهِ في كَمَالَاتٍ

الأَوْصَافِ الأَحْمَدِيَّةِ، وَكَمْ ذُهِلَ صَبُّ عِنْدَ اللِّقَاءِ فَأَحْرَى مَنْ شَاهَدَ رُوحَ البَقَا وَكَنْزَ التَّقَى وَالحَبِيبَ الَّذِي مَنْ شَاهَدَهُ لَا يَضِلَّ وَلَا يَشْقَى، وَمَا أَفَاقَ مِنْ سُكْرِهِ وَمَحْوهِ وَرَجَعَ إِلَى حَالِهِ وَصَحْوهِ حَتَّى قَالَ: مَنْ (73) يَشْتَرِي العَبْدَ؟ وَفِي قَوْلِهِ ذَلِكَ المِمَاءُ إِلَى الخُصُوصِيَّةِ الَّتَى اخْتَصَّهُ الله تَعَالَى بِهَا عَلَى سَائِرِ الأُحْبَابِ، وَالْمَزِيَّةِ الَّتِي شَرَّفَهُ بِهَا عَلَى الأَقْرِبَاءِ وَالْعَشَائِرِ وَالْأَصْحَابَ، لِأَنَّهُ سَمَّاهُ بِمَا سَمَّاهُ بَه مَوْلَاهُ فِي مُحْكَم الكِتَابِ وَذَكَرَهُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي بِسَاطِ الدُّنُوِّ وَالاقْترَابِ، إِذْ مُحِبُّ الحَبيب حَبيبٌ وَصَاحِبُ الحَبيب حَبيبٌ، فَهُوَ عَبْدٌ مِنْ جِهَةِ المَّحْبُوبيَّةِ حُرُّ مِنْ جِهَةٍ الصُّحْبَةِ الْمُصْطَفَويَّةِ، فَقَدْ كَمُلَ لَهُ بِذَلِكَ الشَّرَفُ الأَعْلَى وَالمَجْدُ الشَّامِخُ الأَعْلَى وَخُصُوصًا بِمَسْحِ أَعْضَائِهِ بِأَعْضَائِهِ النَّقِيَّةِ الطَّاهِرَةِ، وَإِلْصَاق ظَهْرِهِ بِجَوَارِحِهِ الْمُنَوَّرَةِ الزَّاهِرَةِ وَقَوْلُهُ: إِذًا تَجِدُنِي كَاسِدًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَهَا هَضْمًا لِنَفْسِهِ وَإِظْهَارًا لِخُصُوصِيَةِ عِنَايَةٍ امْتَازَ بِهَا عَلَى أَحِبَّائِهِ وَأَبْنَاءِ جِنْسِهِ، وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى تَأَدُّبِهِ بِأَدَبِ أَهْلِ الصِّدِّيقِيَّةِ العُظْمَى وَدُخُولِهِ فِي مَوَالِيهِ وَحَشَمِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ وَانْتِمَائِهِ إِلَى جَنَابِهِ الأَحْمَى، لَعَمْرِي مَا أَوْدَعْتُ سِرِّي وَسِرَّهُ سِوَانَا حَذَرًا أَنْ تَشِيعَ السَّرَائِرُ، فَلَمَّا سَمعَ قَالَ لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكِنَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ لَسْتَ بِكَاسِدٍ، فَلَمَّا سَمِعَ (74) هَذِه الْمُقَالَةَ الشَّريفَةَ تَحَقَّقَ لَهُ الْانْتِسَابُ إلَى تِلْكَ الحَضْرَةِ العَلِيَّةِ الْمُنِيفَةِ وَالدُّخُولُ تَحْتَ ظِلَالهَا الوَريفَةِ، فَخَلَعَ عِنْدَ ذَلِكَ العِذَارَ وَرَفَعَ بِمَحَبَّةِ النَّبِيِّ لِوَاءَ الشُّهْرَةِ وَالْافْتِخَارِ، فَرَبَا الْإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ وَنَالَ القُرْبَ مِنْ رَبِّهِ وَانْسَلَخَ مِنْ زُعُونَاتِ البَشَرِيَّةِ وَاعْتَرَفَ بِخَالِصَ العُبُودِيَّةِ، وَحَمِدَ الله عَلَى مَا مَنَحَهُ مِنْ رِضَى السِّيَادَةِ الْمُصْطَفُويَّةِ، وَمَا مُدِحَ بِهِ عَلَى لِسَان خَيْرِ البَرِيَّةِ فِي قَوْلِهِ: زُهَيْرٌ بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ فَأَكْرِمْ بِهِ مِنْ سَيِّدٍ جَعَلَ يَمْسَحُ ظُهْرَهُ بِذَاتِهِ وَيُمَتِّعُ بَصَرَهُ فِيْ مَحَاسِنِهِ وَجَميل صِفَاتِهِ فَانْتَفَى عَنْهُ الكَسَادُ، وَظَهَرْتْ فِيهِ الْمَزيَّةُ النَّبَوِيَّةَ وَتَضَاعَفَ الشُّوْقُ وَالودَادُ، وَثَبَتَتِ الخُصُوصِيَّةُ وَالسَّعَادَةُ الأَبَدِيَّةُ

#### ﴿ وَلَكَ نَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وُو الفَضْلِ العَظِيمِ ﴾.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَوْلَايَ بِنَظْرَتِكَ الرَّحْمَانِيَّةِ الَّتِي نَظَرْتَ بِهَا إِلَى حَبِيبِ حَبِيبِكَ سَيِّدِي زَاهِرٍ، وَبِعَوَاطِفِ رَحْمَتِكَ الصَّمْدَانِيَّةِ الَّتِي تَعَطَّفْتَ بِهَا عَلَيْهِ وَأَشْرَقْتَ فِي سَمَاءِ الْمَعَالِي كَوْكَبَهُ الزَّاهِرَ، وَبِمِنَّتِكَ النَّيَ تَفَضَّلْتَ بِهَا عَلَيْهِ حَتَّى

صَارَ مِنْ أَعَزِّ الأَحْبَابِ إِلَى حَبِيبِكَ (75) سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْرَم الْعَشَائِرِ، وَبِعِنَايَتِكَ الّْتِي خَصَّصْتَهُ بِهَا فَصَارَ يُدْعَى حَبِيبَ الْحَبِيبِ فِي الْبَوَادِي وَالحَوَاضِرِ، أَنْ تَجْعَلَ لِيَ نَصِيبًا فِي تِلْكَ النَّظْرَةِ الَّتِي نَظَرْتَ بِهَا إِلَيْهِ فَفَاحَ فِي رياض الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ نَسِيمُ نَشْرِهِ الطُّيِّبِ وَشَذَا عَرْفِهَ الْعَاطِرِ، وَتُسْعِدَنِي بتِلْكَ السَّعَادَةِ الَّتِي أَسْعَدْتَهُ بِهَا حَتَّى نَالَ مِنْ مَحَبَّتِكَ وَمَحَبَّةٍ نَبِيِّكَ أَسْنَى المَقَامَاتِ وَأَعْلَى الْمَفَاخِرِ، وَاشْتَهَرَ بِذِكْرِ ذَلِكَ بَيْنَ أَعْيَانِ الْمُقَرَّبِينَ وَرُؤَسَاءِ الأَكَابِرِ، وَأَنْ تُفِيضَ عَلَيَّ مِنْ بَحْرِ كَرَمِكَ وَكَرَم نَبيِّكَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُقِرُّ بِهِ عَيْنِي بَيْنَ خَوَاصِّ المُحِبِّينَ وَأَصْفِيَّاءِ الْمَشَاهِرِ، وَتُنَوِّرَ قَلْبي بنُورِكَ وَنُورِهِ السَّنيِّ البَاهِرِ، وَتُمِدَّنِي بسِرِّكَ وَسِرِّهِ الجَلِيِّ الظَّاهِرِ، وَتُقَلَّدَنِي بسَيْفِكَ وَسَيْفِهِ القَامِعِ لِأَعْدَائِكَ القَاهِرِ، وَتُجِيرَنِي بعِنَايَتِكَ وَعِنَايَتِهِ مِنْ صَوْلَةِ كُلِّ صَائِل وَجُور كُلِّ جَائِر، وَتَدْفَعُ عَنِّى بِبَرَكَتِكَ وَبَرَكَتِهِ كُلُّ شَاغِل يَشْغَلُني عَنْكَ وَيُكَدِّرَ مِنِّي الْأَفْكَارَ وَالْخَوَاطِرَ، وَتُلْبِسَني مِنْ خِلَع مَعَارِفِكَ وَعَوَارِفِكَ حُلَّةً أَفْتَخِرُ بِهَا عَلَى أَهْلِ البَوَاطِنِ وَالظُّوَاهِرِ، وتُشِّفِّعَ فِيَّ حَبَيبَكَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفِيعَ الْمَقْبُولَ (76) فِي أَهْلِ الْعَظَائِمِ وَالْكَبَائِرِ، وَتَغْفِرَ لِي بجَاهِهِ العَظِيم مَغْفِرَةً لَا تُغَادِرُ فِي صَحِيفَتي ذَنْبًا يَوْمَ تَحِقُّ الحَقَائِقُ وَتُبْلَى السَّرَائِرُ، وَتَشَفَعَني فِي نَفْسِي وَأَهْلِي وَأَوْلَادِي وَوَالِدَيُّ وَأَزْوَاجِي وَأَحِبَّائِي وَأَصْحَابِي مِنْ كُلَ غَائِب وَحَاضِر، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

شَفِيعِ \_\_\_\_ إِلَى رَبِّي النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﴿ لَقَدْ فَازَ مَنْ كَانَ الشَّفِيعَ لَهُ غَدَا لِنْ فِي السَّمَاءِ السَّبْعِ وَالأَرْضِ سَيِّدَا مُحَمَّدُ الحَــاوي المُحَامِدَ لَمْ يَزَلْ وغَايَهُ قَصْدِي حَيْثُ لَمْ أَنْقَ مَقْصَدَا ثِمَالِي وَمَلِا مُولِي وَمَالِي وَمَوْئِلِي شَــــدُدْتُ بِهِ أَزْرِي وَجَدَّدْتُ ءَالَتي وَأَعْمَدْتُّهُ لِـــى فِي الحَوَادِثِ مُنْجِدًا وَمَنْ وَجَدَ الإِحْسَـانَ قَيْدًا تَقَيَّدَا يَرَاكَ لِمَا يَرْجُوا مِنَ الخَيْـر مَقْصَدَا أُجِبْ يَا رَسُـــولَ اللهِ دَعْوَةَ مَادِح • وَمَا صَاحَ قُمْرِيٌّ الآرَاكِ مُغَـــرِّدَا وَصَلَّكِي عَلَيْكَ الله مَا دَمَّ عَارضً صَلَاةً تُحَاكِى الشَّمْسَ نُورًا وَرِفْعَةً وَتَبْقَى عَلَى مَرِّ الجَدِيدَيْنِ سَرْمَــدَا تَخُصُّكَ يَا فَــرْدَ الْوُجُودِ وَيَنْثَني سَنَاهَا عَلَى الصَّحْبِ الكِرَامِ مُــرَدِّدَا

لَوَامِعُ ءَايَاتٍ زَوَاهِرُ، وَسَوَاطِعُ مُعْجِزَاتٍ بَواهِرُ، وَسَحَائِبُ كَرَامَاتٍ مَوَاطِرُ، وَنَوافِحُ نَسَمَاتٍ عَوَاطِرُ، وَسُيُوفُ بَرَاهِي قَاطِعَاتٌ بَوَاتِرُ، وَوَسَائِلُ دَعَوَاتٍ تَنْفَتِحُ لَهَا وَنَوَافِحُ نَسَمَاتٍ عَوَاظِرُ، وَسُيُوفُ بَرَاهِي قَاطِعَاتٌ بَوَاتِرُ، وَوَسَائِلُ دَعَوَاتٍ تَنْفَتِحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتَنْشَرِحُ بِهَا الصَّدُورُ وَالخَوَاطِرُ، وَتَعْجَزُ عَنِ الإِثْيَانِ بِمِثْلِهَا السَّرَاتُ الأَمَاثِلُ وَالفُحُولُ الأَكَابِرُ،

## ﴿ هُوَ الْآَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُرَى وَوِينِ الْحَقِّ (77) لِيُظْهِرَهُ عَلَى الرِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَيرةَ الْمُشْرِكُونَ ﴾.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ اغْتَرَفَتِ الوُفُودُ مِنْ بُحُورِ كَرَمِهِ وَمَدَدِهِ، وَأَفْضَلِ مَنْ تَبَرَّ كَتِ الزُّوارُ بِثُرْبَةٍ بِقَاعِهِ الْمُنوَرَةِ وَبَلَدِهِ، النَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَخْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ المُنوَرَةِ وَبَلَدِهِ، النَّخُومُ وَوَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ. المُحُمْم وَالإصَابَةِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَعَا لِرَجُلِ أَصَابَتْهُ الدَّعْوَةُ وَوَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ بَنَى بُيُوتَ الشَّرَفِ وَالْمَجْدِ، وَأَشْرَفِ مَنْ حَازَ مِنْ رِضَاكَ غَايَةَ الْمُنَى وَالْقَصْدِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ الْمُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ الْمَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ أَنَّهُ مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ الْمُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ الْمَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ أَنَّهُ مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ الْمُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ الْمَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ أَنَّهُ مَنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ الْمُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ الْمَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ أَنَّهُ مَنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ الْمُسْتَاءِ وَلَا يُصِيبُهُ وَلِا لَكَنْ يَلْبَسُ فِي الشِّتَاءِ ثِيَابَ الصَّيْفِ، وَفِي الصَّيْفِ ثِيابَ الشَّتَاءِ، وَلَا يُصِيبُهُ حَرُّ وَلَا بَرْدُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَرُوسِ اللَّهُمَّ صَلِّ السَّعِيدِ التَّقِيبَةِ وَالفِئَةِ، الَّذِي الْمَمْلَكَةِ حَسَنِ الشَّكْلِ وَالهَيْئَةِ وَمَحَلِّ اليُمْنِ وَالبَرَكَةِ السَّعِيدِ التَّقِيبَةِ وَالفِئَةِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المُحْصُوصَةِ بِتَنْفِيذِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ، أَنَّهُ مَنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المُحْصُوصَةِ بِتَنْفِيذِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِأَنس خَدِيمِهِ (78) فَقَالَ:

« لَللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَأَوْلَا وَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا بَرَاتَيْتَهُ» فَمَا مَاتَ مَتَّى قَانَ يَقُولُ: فَوَلَاللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَلَا وَلَرَ وَلَرَ وَلَرَ وَلَرَ وَلَرَى لَيْتَعَادُّونَ اللَّهُمْ عَلَى نَخْدِ مِائَةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبيبِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مِنَ الرَّجْفِ وَالزَّلَازِلِ الجَمِيلِ الصُّورَةِ وَالوَصْفِ وَصَفِيِّكَ اللُّؤَمِّنِ أُمَّتَهُ مِنَ الرَّجْفِ وَالزَّلَازِلِ وَالخَسْفِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيذِ

الحُكْم وَالإصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفِ بِالبَرَكَةِ فَحُفِرَ النَّهَبُ فِي تَرِكَتِهِ بِالْفَوُّوسِ حَتَّى مَجَلَتْ فِيهِ الأَيْدِي وَأَخَذَتْ كُلُّ زَوْجَةٍ مِنْ نِسَائِهِ وَكُنَّ أَرْبَعًا ثَمَانِينَ أَلْفًا، وَقِيلَ مِائَةَ أَلْفٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَالمَكَانَةِ الْعُلْيَا، وَنُورِ البَصَائِرِ الصَّادِقِ الفِرَاسَةِ وَالرُّؤْيَا، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَخْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْم وَالإصابَةِ، مَنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَخْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْم وَالإصابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِغَرْقَدَةَ حِينَ نَدَّتْ لَهُ نَاقَةٌ فَجَاءَ بِهَا إِعْصَارُ رِيح حَتَّى رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَدَعَا عَلَى حِسْرَى حِينَ مَزَّقَ كَهُ نَاقَةٌ فَجَاءَ بِهَا إِعْصَارُ رِيح حَتَّى رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَدَعَا عَلَى حِسْرَى حِينَ مَزَّقَ كَابُهُ أَنْ يُمَزِّقَ اللهُ مُلْكَهُ فَلَمْ تَبْقَ لَهُ بَاقِيَةٌ، وَلَا أَبْقِيَتْ لِفَارِس رِيَاسَةٌ فِي أَقْطَارِ الدُّنْيَا. (79)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ الجَلالَةِ السَّنِيِّ الفَخْرِ، وَمَاحِي الضَّلَالَةِ العَلِيِّ الجَاهِ وَالقَدْرِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ الْجَلَالَةِ السَّنِيِّ الفَخْرِ، وَمَاجِي الضَّلَالَةِ العَلِيِّ الجَاهِ وَالقَدْرِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ الْسُنْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَخْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا عَلَى ابْنِ جُثَامَةَ فَمَاتَ لِسَبْعِ فَلَفَظَتْهُ الأَرْضُ ثُمَّ وُورِيَ فَلَفَظَتْهُ الأَرْضُ مَرَّاتٍ، فَأَلْقَوْهُ ابْنِ جُثَامَة فَمَاتَ لِسَبْعِ فَلَفَظَتْهُ الأَرْضُ ثُمَّ وُورِيَ فَلَفَظَتْهُ الأَرْضُ مَرَّاتٍ، فَأَلْقَوْهُ بَيْنَ صَدَّيْنِ وَرَضُّوا عَلَيْهِ بِالحِجَارَةِ، وَدَعَا عَلَى قُرَيْشٍ حِينْ وَضَعُوا السَّلَا عَلَى رَقْبَتِهِ وَسَمَّاهُمْ فَقُتِلُوا يَوْمَ بَدْر.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ اللَّحَافِلِ وَالصُّدُورِ، وَشَفِيعِ الخَلائِقِ فِي يَوْمِ البَعْثِ وَالنُّشُورِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ الْحَافِلِ وَالصُّدُورِ، وَشَفِيعِ الخَلائِقِ فِي يَوْمِ البَعْثِ وَالنُّشُورِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلٍ أَدْعِيَتِهِ النُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا رَجُلاً لِمُعْتَلَمْ فَقَالَ: حَتَّى تُحْيِي لِي ابْنَتي، فَدَعَا فَحَيِيَتْ وَشَهِدَتْ لَهُ بِالرِّسَالَةِ وَدَعَا لِللْإِسْلَامِ فَقَالَ: فَقَالَ: فَلَا مُمْرُو حِينَ سَأَلَهُ ءَايَةً لِقَوْمِهِ فَقَالَ:

### « لَاللَّهُمَّ نَوِّرُهُ» فَسَطَعَ لَهُ نُورٌ فَكَانَ يُضِيءُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ فَسُمِّي: وَالالنُّورِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (80) خَيْرِ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ الْحَدِيثُ وَأُسْنِدَ، وَأَسْعَدِ مَنْ هُدِيَ لِطَرِيقِ الصَّلَاحِ وَأُرْشِدِ، الَّذِي مَنْ هُدِيَ لِطَرِيقِ الصَّلَاحِ وَأُرْشِدِ، الَّذِي مَنْ هُنَا فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيذِ الحُكْمِ وَالْإِصَابَةِ أَنَّهُ مَنْ هَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيذِ الحُكْمِ وَالْإِصَابَةِ أَنَّهُ مَنْ هَنَالَ:

#### «لَللَّهُمَّ لِنَ كَانَ كَافِبًا فَلَا تُبَارِكُ لَهُ فِيهَا» فَأَصْبَمَتْ شَاصِيَةً بِرِجْلِهَا، وَوَعَا عَلَى ضَبِّ قَطَعَ عَلَيْهِ (الصَّلَاةَ فَقَعَرَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحَلِّ الْجَدِ وَالثَّنَاءِ وَخَيْرِ مَنْ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ مَوْلَاهُ وَاعْتَنَى، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ الْمَجْدِ وَالثَّنَاءِ وَخَيْرِ مَنْ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ مَوْلَاهُ وَاعْتَنَى، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ الْمُعْدَ وَالْإَصَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَخْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالْإِصَابَةِ أَنَّهُ دَعَا لِثَعْلَبَةَ بِالغِنَى وَبُلُوغِ المُنَى فَكَثُرَ مَالُهُ بِذَلِكَ وَاغْتَنَى.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد حَبِيبِكَ الْمَحْمُودِ أَمْرُهُ فِي السُّكُونِ وَالحَرَكَةِ، وَصَفِيِّكَ الْمُنْجِي مِنَ لَاذَ بِهِ مِنْ مَهَاوِي الْمَحْمُودِ أَمْرُهُ فِي السُّكُونِ وَالحَرَكَةِ، وَصَفِيِّكَ الْمُنْجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ الْمُحْمُوصَةِ الرَّدَى وَالهَلَكَةِ، النَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المُحْمُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْم وَالإصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِغُرْوَةَ بِالبَرَكَةِ فَمَا رَامَ فِي شَيْء رِبْحًا إِلَّا نَالَهُ وَالْاَرْكَةُ قَالَ: وَلَقَدْ كَانَ يَقُومُ بِالكُنَاسَةِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى رَبِحَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فِيمَا وَامْهُ وَحَرَّكَهُ وَحَرَّكَهُ وَحَرَّكَهُ وَكَرَّكَهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (81) حَبِيبِكَ النَّاهِي عَنِ الزَّيْغِ وَالأَشْرِ وَالبَطْرِ، وَصَفِيِّكَ المَانِح مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ بُلُوغَ الْقَصْدِ وَنَيْلَ الوَطَرِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ الْمُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ وَنَيْلَ الوَطَرِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ الْمُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ المُحُكْم وَالإصابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِلَّذِينَ اسْتَقُوا بِهِ فَمُطِرُوا أُسْبُوعًا ثُمَّ اسْتَصْحَى لَهُمْ المُطَرُ. فَانْجَابَتِ السَّحَابُ وَارْتَفَعَ عَنْهُمُ المَطَرُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ ضَبَطَ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ وَأَحْكَمَ، وَأَحَبِّ مَنْ أَرْشَدَ العِبَادَ إِلَى طَرِيقِ الخَيْرِ وَأَنْهَمَ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَأَنْهَمَ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإصابَةِ أَنَّهُ دَعَا لِدَوْسِ وَثَقِيفٍ بِالإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا، وَلِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا، وَلِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا، وَلِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا، وَلِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرَاجِ اللَّهُمَّ صَلِّ المُنتَضَاءِ بِنُورِهِ فِي المَشْرِقَيْنِ وَالمَغْرِبَيْنِ، وَمَعْدِنِ الجُودِ وَالكَرَمِ الرَّحْبِ الأَقَالِيمِ المُسْتَضَاءِ بِنُورِهِ فِي المَشْرِقَيْنِ وَالمَغْرِبَيْنِ، وَمَعْدِنِ الجُودِ وَالكَرَمِ الرَّحْبِ

الْفِنَاءِ وَالرَّاحَتَيْنِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ الْمُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ الْمُحْصُوصَةِ بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ وَالْإصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِعَلِيٍّ حِينَ عَادَهُ مِنْ مَرَضِهِ فَمَا عَادَ لَهُ ذَاكَ الْمَرْضُ (82) وَدَعَا لَهُ أَيْضًا لَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَن قَاضِيًا، وَقَالَ لَهُ:

«لَهُ عِلْمَ لِي بِالقَضَاءِ» نَقَالَ: «لَاللَّهُمَّ الْهُرِ قَلْبَهُ وَثَبِّتُ لِسَانَهُ» قَالَ: «فَوَاللهِ مَا شَلَاْتُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ الْثَنَيْنِ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَوْدِ المَجَادَةِ الرَّفِيعِ الْقَدْرِ وَالشَّأْنِ، وَأَسَاسِ الدِّينِ الثَّابِتِ الْبِنَاءِ وَالأَرْكَانِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ الرَّفِيعِ الْقَدْرِ وَالشَّانِةِ، وَتَوَسُّلَاتِهِ الْمُحْصُوصَةِ بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ وَالْإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِمُعَاوِيَةَ أَدْعِيَتِهِ الْمُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المُحْصُوصَةِ بِتَنْفِيذِ الْحُكْمِ وَالْإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِمُعَاوِيَةَ بِالتَّمْكِينِ وَبِالْجِلْمِ وَالْعِلْمِ فَنَالَ الْخِلَافَةَ الْعُظْمَى، وَدَعَا لِابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ:

«لَللَّهُمَّ فَقَّهُ فِي اللَّهِينِ وَعَلَّمُهُ التَّأُويِلَ»،

فَسُمِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ الحَبْرُ وَتُرْجُمَانُ القُرْءَانِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ مَنَ مَنْ حَتَهُ صَلَاحًا وَهِدَايَةً وَرُشْدًا، وَأَحْسَنِ مَنِ اتَّخَذْتَهُ صَدِيقًا أَمِينًا وَنَبِيًّا عَبْدًا، الَّذِي مَنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيذِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِلنَّابِغَةِ فَقَالَ لَهُ:

«لَّ يَفْضَنُ اللهُ فَاكَ»، فَمَا سَقَطَتْ لَهُ سِنُّ،

وَدَعَا لِلسَّائِبِ ابْنِ يَزِيدٍ بِالبَرَكَةِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ فَبَلَغَ أَرْبَعًا وَتِسْعِينَ سَنَةً وَكَانَ جَلَدًا. (83)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحَلِّ التَّعْظِيمِ وَالإِجْلَالِ وَإِمَامِ حَضْرَةِ أَهْلِ الأُنْسِ وَالإِدْلَالِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ التَّعْظِيمِ وَالإِجْلَالِ وَإِمَامِ حَضْرَةِ أَهْلِ الأُنْسِ وَالإِدْلَالِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ مَصْفَقَةِ يَمِينِهِ، فَمَا اشْتَرَى شَيْئًا إِلَّا رَبِحَ فِيهِ وَظَهَرَ فِيهِ الرِّبْحُ وَالزِّيَادَةُ، وَدَعَا لِلْمِقْدَادِ أَيْضًا بِذَلِكَ فَكَانَتْ عِنْدَهُ غَرَائِرُ مِنَ الْمَالِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ الكَرَمِ الوَّاسِعِ العَطَاءِ وَالرَّفْدِ وَطَاهِرِ الشِّيَمِ السَّعِيدِ الزُّوَّارِ وَالوَفْدِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ الْوَاسِعِ العَطَاءِ وَالرَّفْدِ وَطَاهِرِ الشِّيمِ السَّعِيدِ الزُّوَّارِ وَالوَفْدِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَّحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِابْنَتِهِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حِينَ أَتَتْهُ وَقَد عَلَتْهَا الصَّفْرَةُ مِنَ الجُوعِ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهَا فَرَفَعَ عَنْهَا الجُوعَ وَعَلَاهَا الدَّمُ مِنْ حِينِهَا وَمَا إِلَيْهَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهَا فَرَفَعَ عَنْهَا الجُوعَ وَعَلَاهَا الدَّمُ مِنْ حِينِهَا وَمَا جَاعَتْ بَعْدُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنِ افْتَخَرَتْ بِهِ الأَعْصَارُ وَالقُرُونُ، وَأَبْرَكِ مَنْ (84) سَعِدَتْ بِبَعْثَتِهِ القُرَى وَالحُصُونُ، افْتَخَرَتْ بِهِ الأَعْصَارُ وَالقُرُونُ، وَأَبْرَكِ مَنْ (84) سَعِدَتْ بِبَعْثَتِهِ القُرَى وَالحُصُونُ، اللَّهِ النَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَّخْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإَصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِبَهِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ البَكْرِيَّةِ، بَكْرِ بْنِ وَائِل وَفَدَتْ عَلَيْهِ مَعَ وَالإَصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِبَهِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ البَكْرِيَّةِ، بَكْرِ بْنِ وَائِل وَفَدَتْ عَلَيْهِ مَعَ أَبِيهَا، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا فَوُلِدَ لَهَا سِتُّونَ وَلَدًا، أَرْبَعُونَ رَجُلاً وَعِشْرُونَ امْرَأَةً وَاسْتُشْهِدَ مِنْهُمْ عِشُرُونَ امْرَأَةً وَاسْتُشْهِدَ مِنْهُمْ عِشُرُونَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَزَقْتَهُ مِنْ أَسْرَارِ نُبُوءَتِكَ حَظَّا وَاقِرًا وَقِسْمًا، وَأَوْلَى مَنْ مَنْحْتَهُ مِنْ مَوَاهِبِكَ اللَّدُنِيَّةِ عِلْمًا نَافِعًا وَحُكْمًا، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ اللَّدُنِيَّةِ عِلْمًا نَافِعًا وَحُكْمًا، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ اللَّحُصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالْإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِسَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يُجَابَ المَحْمُونَةِ وَدَعًا لِلْعَاوِيَةَ حِينَ كَانَ رَدِيفَهُ يَوْمًا فَقَالً لَهُ:

## «مَا يَلِيني مِنْكَ؟» نَقَالَ: بَطْني، نَقَالَ: «لَللَّهُمَّ لَمْللُّهُ مِلْمًا وَعِلْمًا».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَا فَوْقَ الْفَوْقِ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَأَحْمَلِ مَنْ سَرَى حُبُّهُ فِي سَائِرِ القُلُوبِ وَجَرَى، فَوْقَ الْفَوْقِ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَأَحْمَلِ مَنْ سَرَى حُبُّهُ فِي سَائِرِ القُلُوبِ وَجَرَى، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ (85) أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَخْصُوصَةِ بِتَنْفِيذِ الحُكْمِ وَالْإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِأَنس بْنِ مَالِك بِطُولِ العُمُر وَكَثْرَةِ المَالِ وَالوَلَدِ، فَعَاشَ وَالْإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِأَنس بْنِ مَالِك بِطُولِ العُمُر وَكَثْرةِ المَالِ وَالوَلَدِ، فَعَاشَ نَحْوَ المَائَةَ سَنَة أَوْ أَحُثَر، وَوُلِدَ لَهُ نَحْوَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، وَكَانَتْ تَمَرَةُ بُسْتَانِهِ تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، وَدَعَا لِأَلْكٍ بْنِ رَبِيعَةِ السَّلُولِي أَنْ يُبَارِكَ لَهُ فِي وَلَدِهِ قَوْلَدَ لَهُ ثَمَانُونَ ذَكَرًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عُمْدَةِ الْمَخْذُوبِ وَالسَّالِكِ، وَسِرَاجِ النَّبُوءَةِ المُسْتَضَاءِ بِهِ فِي غَياهِبِ الشِّرْكِ وَظَلَامِ الْجَهْلِ الْحَالِكِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المُخْصُوصَةِ الْجَهْلِ الْحَلْكِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المُخْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الْحُكْمِ وَالإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِي أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الخَيْلِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِي أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الخَيْلِ وَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَكَانَ لَا يَتْبُثُ عَلَيْهًا، فَمَا وَقَعَ عَنْ فَرَسِ بَعْدُ، وَدَعَا لِمَانِ بْنِ فَكَانَ الْعَضُوبَةِ وَكَانَ لَا وَلَدَ لَهُ يُبَدِّلُهُ اللهُ الْعَضُوبَةِ وَكَانَ لَا وَلَدَ لَهُ يُبَدِّلُهُ اللهُ الْعَضُوبَةِ وَكَانَ لَا وَلَدَ لَهُ يُبَدِّلُهُ اللهُ اللَّهَ وَلَا لَمُ يَا الطَّرِبِ وَالخَمْرِ وَالنِسَاءِ، وَكَانَ لَا وَلَدَ لَهُ يُبَدِّلُهُ اللهُ اللَّهُ وَلَدًا، فَكَانَ اللهُ وَلَدَ لَهُ وَلَدًا، فَكَانَ اللهُ وَلَا الْحَلَالُ، ويُؤْتِيَهُ الحَيَاءَ، ويَهَبَ لَهُ وَلَدًا، فَكَانَ لَهُ كُلُّ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد (86) خَيْرِ مَنْ ظَهُرَ أَصْلُهُ وَفَضْلُهُ، وَأَجْوَدِ مَنْ ظَهَرَ عَلَى الخَلَائِقِ كَرَمُهُ وَفَضْلُهُ، الَّذِي مَنْ ظَهَرَ عَلَى الخَلَائِقِ كَرَمُهُ وَفَضْلُهُ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ بِتَنْفِيدِ الحُكْم وَالإصابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لَجَمَلِ مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ بِتَنْفِيدِ الحُكْم وَالإصابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لَجَمَلِ جَابِرٍ فَصَارَ سَابِقًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مَسْبُوقًا، وَدَعَا لِتَمْرِهِ بِالبَرَكَةِ وَكَانَ لَا يَفِي بَدَيْنِهِ مَا تُخْرِجُ نَخْلُهُ سِنِينَ، فَأَدَّى دَيْنَهُ وَفَضُلَ لَهُ مِثَلُهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد خَيْر مَنْ قَرَّبْتَهُ لَدَيْكَ زُلْفَى وَأَرْحَم مَنْ مَلَأْتَ قَلْبَهُ رَأْفَةً وَحَنَانَةً وَعَطْفَا، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ قَرَّبْتَهُ لَدَيْكَ زُلْفَى وَأَرْحَم مَنْ مَلَأْتَ قَلْبَهُ رَأْفَةً وَحَنَانَةً وَعَطْفَا، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ قَرْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْم وَالإصابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لَجُعَيْدٍ أَدْعِيتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْم وَالإصابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لَجُعَيْدٍ الْأَشْجَعِيِّ فِي فَرَسِهِ وَبَرَّكَ لَهُ فِيهَا حِينَ كَانَ رَاكِبًا عَلَيْهَا مَعَهُ فِي بَعْضِ غَزَواتِهِ وَكَانَتْ ضَعِيفَةً عَجْفَاءَ فِي أَخْرَيَاتِ النَّاس، فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«سِرْ» نَقَالَ: إِنَّهَا ضَعِيفَةٌ عَجْفَاءُ يَا رَسُولَ (لللهُ قَالَ: فَضَرَبَهَا بِمُخْجَنَةٍ عِنْرَهُ وَقَالَ لَي: «بَارَكَ (لللهُ لَكَ فِيهَا» فَلَفْر رَأَيْتُنِي أُوَّلَ (للنَّاسَ مَا أُمْلِكُ رَأْسَهَا وَبِغْتُ مِنْ بَطْنِهَا بِإِثْنَىٰ عَشَرَ أُلْفًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (87) خَيْرِ مَنْ قَرَّبَهُ مَوْلَاهُ لِحَضْرَتِهِ وَاجْتَبَاهُ وَأَرْشَدِ مَنْ أَرْسَلَهُ بِالْهِدَايَةِ إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَنَبَّأَهُ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ الْمُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ اللَّحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَنَبَّأَهُ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ الْمُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ اللَّحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالْإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِعَمِّهِ أَبِي طَالِبِ حِينَ مَرِضَ وَعَادَهُ فَقَالَ لَهُ:

«يَا الْبُنَ أَخِي اوْعُ رَبَّكَ الَّذِي تَعْبُرُ أَنْ يُعَانِيَنِي»، فَقَالَ:
«لَلْآهُمَّ اشْفَ عَمِّي» فَقَامَ كَانَّهُ نَشَطَ مِنْ عَقَالَ فَقَالَ: «يَا
ابْنَ أَخِي إِنَّ رَبَّكَ الَّذِي تَعْبُرُ لَيُطْيَعُكَ» فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَنْتَ إِنْ أَطَعْتَ اللهَ لَيُطِيعُكَ يَا عَمَّاهُ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ عَصَمْتَ لِسَانَهُ مِنْ النُّطْقِ بِالفُحْشِ وَالكَذِبِ وَأَسْمَى مَنْ حَمَيْتَ جَانِبَهُ مِنَ الهَّذَيَانِ عَصَمْتَ لِسَانَهُ مِنْ النُّطْقِ بِالفُحْشِ وَالكَذِبِ وَأَسْمَى مَنْ حَمَيْتَ جَانِبَهُ مِنَ الهَذَيَانِ وَاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ النُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ وَاللَّعِبِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ النُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ المُحُمْمِ وَالإصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا لِيَهُودِيٍّ عَمِلَ عَمَلاً لَهُ وَقَالَ:

#### « لَللَّهُمَّ جَمَّلُهُ» فَاسْرَّوَ شَعْرُهُ بَعْرَ مَا كَانَ أَبْيَضَ وَقَارَبَ ( لَمَانَةَ وَلَمْ يَشب.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَدْرِ النُّبُوءَةِ الْكَامِلِ التَّامِّ وَتَاجِ الرِّسَالَةِ المَبْعُوثِ بِالرَّحْمَةِ لِلْخَاصِّ وَالْعَامِّ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ الْكَامِلِ التَّامِّ وَتَاجِ الرِّسَالَةِ المَبْعُوثِ بِالرَّحْمَةِ لِلْخَاصِّ وَالْعَامِّ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ المُسْتَجَابَةِ، وَتَوَسُّلَاتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الْحُكْمِ وَالْإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا عَلَى مُضَرَ بِالسِّنَةِ فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ وَالمَيْتَةَ مُضَرَ بِالسِّنَةِ فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ وَالمَيْتَة وَالْعِلْهِزَ، حَتَّى اسْتَعْطَفَتْهُ قُرَيْشُ وَدَعَا عَلَى عُتْبَةَ بْنِ أَبِي لَهَبِ فَقَالَ:

### «لَللَّهُمَّ سَلَّطْ (89) عَلَيْهِ كَالْبًا مِنْ كِللَّابِكَ» فَأَكْلَهُ اللَّهَ سَرُ بِالزَّرْقَاءِ مِنَ الشَّام.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ الجُودِ الكَثِيرِ الفَضْلِ وَالنَّوَالِ، وَكَنْزِ العُفَاةِ البَاسِطِ يَدَهُ بِالرَّحْمَةِ عَلَى الأَرَامِلِ وَالضُّعَفَاءِ وَالسُّوَّالِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ الْسُتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المُحْصُوصَةِ وَالشُّوَالِ، الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المُحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا عَلَى عَامِر بْنِ الطُّفَيْلِ وَأَرْبَدَ بْنِ قَيْسِ العَامِريَّيْنِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا عَلَى عَامِر بْنِ الطُّفَيْلِ وَأَرْبَدَ بْنِ قَيْسِ العَامِريَّيْنِ جِينَ أَتَيَاهُ عَازِمَيْنَ عَلَى قَتْلِهِ، فَبَعَثَ اللهُ عَلَى عَامِر فِي طَرِيقِهِ طَاعُونًا فِي عَنْقِهِ فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ فَرِيدًا عَنْ أَهْلِهِ، وَأَرْبَدَ أَهْلَكَهُ بِصَاعِقَةٍ أَحْرَقَتْهُ وَذَلِكَ فِي قَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ فَرِيدًا عَنْ أَهْلِهِ، وَأَرْبَدَ أَهْلَكَهُ بِصَاعِقَةٍ أَحْرَقَتْهُ وَذَلِكَ فِي شَوْلَلَ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ قَامَ لَكَ بِالنَّفْلِ وَالفَرْضِ وَأَجْمَلِ مَنِ اسْتَغْرَقَتْ مَحَبَّتُهُ الْكُلَّ وَالْبَعْضَ، الَّذِي مَنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ اللسْتَجَابَةِ وَتَوسُّلاَتِهِ المَّحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ، مَنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ اللهُ تَجَابَةِ وَتَوسُّلاَتِهِ المَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإِصَابَةِ، أَنَّهُ دَعَا عَلَى الحَكَمِ بْنِ الْعَاصِي حِينَ كَانَ يَمْشِي خَلْفَهُ وَيَخْتَلِجُ بِأَنْفِهِ وَفَمِهِ أَنَّهُ دَعَا عَلَى الحَكَمِ بْنِ الْعَاصِي حِينَ كَانَ يَمْشِي خَلْفَهُ وَيَخْتَلِجُ بِأَنْفِهِ وَفَمِهِ يَحْكِيهِ فِي مَشْيَتِهِ وَبَعْضَ حَرَكَاتِهِ، فَلَمَّا رَءَاهُ قَالَ لَهُ: (90) كَذَلِكَ فَلْتَكُنْ، فَكَانَ يَحْكِيهِ فِي مِشْيَتِهِ وَبَعْضَ حَرَكَاتِهِ، فَلَمَّا رَءَاهُ قَالَ لَهُ: (90) كَذَلِكَ فَلْتَكُنْ، فَكَانَ المَحْكَمُ مِنْ يَوْمِهِ مُخْتَلِجًا يَرْتَعِشُ حَتَّى مَاتَ، وَدَعَا عَلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ قَيْسُ، فَقَالَ: لَا أَقَرَّتُهُ الأَرْضُ، فَكَانَ لَا يَسْتَقِرُ بأَرْض.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الأَوَّلِ وَالآخِرِ البَاطِنِ الظَّاهِرِ، وَصَفِيِّكَ المَخْصُوصِ بِالحُسْنِ الكَامِلِ وَالجَمَالِ الأَوَّلِ وَالآخِرِ البَاطِنِ الظَّاهِرِ، وَصَفِيِّكَ المَخْصُوصِ بِالحُسْنِ الكَامِلِ وَالجَمَالِ البَاهِرِ، النَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيَتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المُخْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ البَاهِرِ، النَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ المُسْتَجَابَةِ وَتَوَسُّلَاتِهِ المُخْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الحُكْمِ وَالإَصَابَةِ أَنَّهُ دَعَا عَلَى امْرَأَةٍ كَانَ خَطَبَهَا مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ بِهَا بَرَصًا امْتَاعُلُ لَهُ: صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَكُنْ كَذَلِكَ امْرَضَا الشَّاعِرُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الوَيِّ الْمِيثَاقِ وَالْعَهْدِ وَصَفِيِّكَ الصَّادِقِ الْمَقَالِ وَالْوَعْدِ الَّذِي مِنْ فَضَائِلِ أَدْعِيتِهِ الْمُنْتَجَابَةِ، وَتَوَسُّلَاتِهِ الْمَحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الْحُكْمِ وَالْإِصَابَةِ أَنَّهُ دَعَا عَلَى رَجُلِ مَرَّ الْمُنْتَجَابَةِ، وَتَوَسُّلَاتِهِ الْمُحْصُوصَةِ بِتَنْفِيدِ الْحُكْمِ وَالْإِصَابَةِ أَنَّهُ دَعَا عَلَى رَجُلٍ مَرَّ الْمُنْتَ وَبَيْنَ نَخْلَةٍ كَانَ يُصَلِّي إِلَيْهَا، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ فَأَقْعِدَ وَمَا مَشَى عَلَى اللّهُ اللّهُ مَّ الْقَالَ اللّهُ مَّ الْقَلْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُنْتَ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ مُ الْمُنْ الْمُنْ

رِجْلَيْهِ بَعْدُ، وَدَعَا عَلَى رَجُلِ أَكَلَ عِنْدَهُ بِشِمَالِهِ، (91) فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ فَقَالَ لَهُ لَا اَسْتَطَعْتَ فَمَا رَفَعَ يَمِينَهُ إِلَى فِيهِ بَعْدُ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تَهْدِينَا بِهَا إِلَى طَرِيقِ الصَّلَاحِ وَالرُّشْدِ وَتَكْتُبَنَا بِهَا إِلَى طَرِيقِ الصَّلَاحِ وَالرُّشْدِ وَتَكْتُبَنَا بِهَا إِلَى طَرِيقِ الصَّلَاحِ وَالرُّشْدِ وَتَكْتُبَنَا بِهَا إِلَى طَرِيقِ الصَّلَاحِ وَالرِّشْدِ وَتَكْتُبَنَا بِهَا إِلَى طَرِيقِ الصَّلَاحِ وَالرُّشْدِ وَتَكْتُبُنَا بِهَا إِلَى طَرِيقِ الصَّلَاحِ وَالرُّشْدِ وَتَكْتُبُنَا بِهَا إِلَى طَرِيقِ الصَّلَاحِ وَالرِّشْدِ وَتَكْتُبُنَا بِهَا إِلَى طَرِيقِ الصَّلَاحِ وَالرُّشْدِ وَتَكْتُبُنَا بِهَا إِلَى طَرِيقِ الصَّلَاحِ وَالرُّشْدِ وَتَكْتُبُنَا بِهَا إِلَى طَرِيقِ الصَّلَاحِ وَالرُّشْدِ وَتَكْتُبُنَا اللَّهُمُّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ فَالْوِدِّ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ اللَّهُ عَلَيْكِ وَالْوِدِّ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَالْوَلِّ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ وَالْوِدِ اللَّالَّةِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَكُرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ

فَبِ مَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لَانَتْ 

صَحْلَرَةٌ مِنْ ءَابَائِهِمْ صَمَّاءُ وَالْعَبْرَاءُ وَالْعَبْرَاءُ وَالْعَبْرَاءُ وَالْعَبْرَاءُ وَالْعَبْرَاءُ وَالْعَبْرَاءُ وَالْعَبْرَاءُ وَالْعَبْرَاءُ وَالْعَبْرَاءُ 
وَأَطَاعَتْ لِأَمْرِهِ الْعَرَبُ الْعَرْبَاءُ 

وَأَطَاعَتْ لِأَمْرِهِ الْعَرَبُ الْعَرْبَاءُ 

وَالْجَاهِلِيَّ الْمُصْطَفَى الآيةُ الْكُبْرَى 

عَلَيْهِ مَ وَالْعَارَةُ الْشَعْوَاءُ وَتَوَالَتِ الْمُصْطَفَى الآيةُ الْكُبْرَى 

عَلَيْهِ مَ وَالْعَارَةُ الْشَعْوَاءُ وَالْعَارَةُ الشَّعْوَاءُ وَالْعَارَةُ الشَّعْوَاءُ وَالْعَارَةُ الشَّعْوَاءُ وَالْعَارَةُ الشَّعْوَاءُ وَالْعَارِقُ اللهِ 

عَلَيْهِ مَ وَالْعَارَةُ الشَّعْوَةُ الشَّعْوَاءُ وَالْعَالِقِينَ وَكَمْ سَاءَ 

وَوَكَفَاهُ الْمُسْتَهْزِئِينَ وَكُمْ سَاءَ 

نَبِيًّا مِنْ قَوْمِهِ اسْتِهْ لِلطَّالِمِينَ فَنَاءُ وَرَمَاهُمْ بِدَعْوَةٍ مِنْ فِنَ اللهِ 

الْبَيْ الْمِنْ قَوْمِهِ السَّتِهُ وَلَيْ فَنَاءُ وَرَمَاهُمْ بِدَعْوَةٍ مِنْ فِنَ اللهِ 

وَرَمَاهُمْ بِدَعْوَةٍ مِنْ فِنَ اللهِ 

الْبَيْ الْمِنْ قَوْمِهِ اللّهِ الطَّالِمِينَ فَنَاءُ وَرَمَاهُمْ بِدَعْوَةٍ مِنْ فِنَ اللهِ 

الْبَيْ الْمِنْ قَوْمِهِ الْلِظَّالِمِينَ فَنَاءُ وَمَا اللهُ السَّالِمِينَ فَنَاءُ الْمُسْتَهُ وَالْمُ اللَّالِمُ اللّهِ الْمُعْلِلِينَ فَنَاءُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ اللهُ الْمُعْلِمِينَ فَاءُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلِمِينَ فَلَاءُ الْمُعْلِمِينَ فَنَاءُ الْمُعْلِمِينَ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُومُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الكَرَائِمِ الفَاشِيَّةِ وَالمُعْجِزَاتِ المُتَعَدِّدَةِ، وَنَبِيِّكَ المَبْعُوثِ بِالفَرَائِضِ الوَاجِبَةِ وَالسُّنَنِ الْكَرَائِمِ الفَاشِيَّةِ وَالمُعْجِزَاتِ المُتَعَدِّدَةِ، وَنَبِيِّكَ المَبْعُوثِ بِالفَرَائِضِ الوَاجِبَةِ وَالسُّنَنِ المُتَعَدِّدَةِ، الْتَتَأَكِّدَةِ، النَّتَوَاتِرَةِ أَنَّهُ انْشَقَّ لَهُ الْتَتَأَكِّدَةِ، الْتَعَدِّدَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّهُ انْشَقَّ لَهُ الْتَتَأَكِّدَةِ، الْتَعَدِّدَةً وَلَيْ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ مِرَارًا مُتَعَدِّدَةً. (92) القَمَرُ نِصْفَيْنِ وَحَنَّ الْجِذْعُ لِفِرَاقِهِ وَنَبَعَ المَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ مِرَارًا مُتَعَدِّدَةً.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد حَبِيبِ الرَبِّ وَالْمُكَرَّم صَاحِبِ الْجَاهِ الرَّفِيعِ وَالْجَنَابِ الْمُعَظِّمِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مَا رُوِيَ: مِنْ تَغْجِيرِ اللَّاء فِي عَيْنِ تَبُوكَ وَبِئْرِ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَإِشْبَاعِ الْجَمِّ الْغَفِيرِ مِنَ الطَّعَامِ الْيَسِيرِ فِي عَدَّةٍ مَوَاضِعَ، وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ وَالشَّجَرِ وَالشَّجَرِ وَالشَّجَرِ وَالشَّجَرِ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهَادَتِهَا لَهُ بِالرِّسَالَةِ، وَانْقِيَادِ الشَّجَرِ وَطَوَاعِيتِهَا لَهُ وَمُثُولِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ رُجُوعُهَا إِلَى مَنْبَتِهَا عَنْ أَمْرِهِ غَيْرَ مَا مَرَّةٍ، وَتَأْمِينُ أَسْكُفَّةٍ وَمُثَولِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ رُجُوعُهَا إِلَى مَنْبَتِهَا عَنْ أَمْرِهِ غَيْرَ مَا مَرَّةٍ، وَتَأْمِينُ أَسْكُفَّةٍ الْبَابِ وَحَوَائِطِ الْبَيْتِ عَلَى دُعَائِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمَ النَّفُوسَ مِمَّا الجَامِعِ أَشْتَاتِ الْمَطَّيِّ الْنُفُوسَ مِمَّا

يُفْضِي إِلَى سَخَطِهَا وَمَقْتِهَا، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مَا رُوِيَ: مِنْ كَلَامِهِ لِلْجَبَلِ وَكَلَامِ الْجَبَلِ لَهُ، وَكَلَامِ الذِّرَاعِ لَهُ وَإِخْبَارِهَا إِيَّاهُ بِأَنَّهَا مَسْمُومَةٌ، وَإِخْبَارِ الْعَثْنُقِ الْمَشُويَّةِ الَّتِي قُدِّمَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُخِذَتْ وَإِخْبَارِ الْعَثْنُقِ الْمَشُويَّةِ الَّتِي قُدِّمَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُخِذَتْ (93) بِغَيْرِ حَقِّ، وَحَبْسِ الشَّمْسِ لَهُ فِي قَضِيَّةِ الْإِسْرَاءِ وَرَدِّهَا بَعْدَ مَا غَرَبَتْ لِيُدْرِكَ عَلِيًّ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِهَا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ حَلَّ بَدْرُهُ فِي أُفُقِ السَّعَادَةِ وَاحْتَمَلَ، وَأَنْفَع مَنْ دَاوَى جَفْنُهُ بِمِرْوَدِ السَّهَرِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَاحْتَحَلَ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَا رُويَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُجُودِ الْجَمَلِ مِنْ تَسْبِيحِ الْحَصَى وَالطَّعَام فِي كَفِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُجُودِ الْجَمَلِ الله وَشَكُواهُ إِلَيْهِ قِلَّةَ الْعَلَفِ وَكَرْأَةِ الْعَمَلِ؛ وَفِي حَدِيثٍ ءَاخَرَ أَنَّهُ لَمَّا رَءَاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُحُودِ الْجَمَلِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّهُ لَكَ تَجِيفُهُ وَلَدْ يَثُولُهُ وَسَلَّمَ خَرَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّهُ لَا رَءَاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّهُ لَا رَءَاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى أَضَدِيبُهُ وَسَلَّمَ فَلَمُ وَالْعَمَلَ وَلَيْهِ وَصَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلْبِ لَا يَقْرُبُهُ أَحَدٌ فَأَتَاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلِبِ لَا يَقْرُبُهُ أَحَدٌ فَأَتَاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ الْكَلْ مَا كَالَ عَنْ مَا حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَمَلَ عَلَيْهِ وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ عَلَيْهِ وَالْعَمَلُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَلَ وَعَلَى الْمُولِي الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْعَمَلَ وَلَا عَمَلَ عَلَى اللهُ الْصَالِحِيْهِ وَالْعَمَلَ وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ الْمُعْمَلُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَلَ الْكُولِ الْعَمَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَمَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ الْكُلْكُ مَا كَاللّهُ الْعَمَلَ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَمَلَ اللهُ عَلَيْهُ الْعَمَلَ الْف

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (94) خَيْرِ مَنْ شَمَّرَ عَلَى الْجِدِّ وَخَدَمَ، وَأَعْدَلِ مَنْ قَضَى بِمَا أَمَرَهُ بِهِ مَوْلَاهُ مِنَ الشَّرَائِعِ مَنْ شَمَّرَ عَلَى الْجِدِّ وَخَدَمَ، وَأَعْدَلِ مَنْ قَضَى بِمَا أَمَرَهُ بِهِ مَوْلَاهُ مِنَ الشَّرَائِعِ وَحَكَمَ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّ جَمَلاً اسْتَعْصَى عَلَى أَصْحَابِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ، فَوَضَعَ مَشْفَرَهُ عَلَيْهِ فَبَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَخَطَمَهُ، وَقَالَ:

«مَا بَيْنَ (السَّمَاءِ وَ(الْأَرْضِ شَيْءٌ إِلَّا يَعْلَمُ أَنَّي رَسُولُ (اللهِ، إِلَّا عَاصِي (الجِنَّ وَ(الْإِنْسِ»، وَعَ حَدِيثٍ ءَاخَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لِإِنَّهُ شَكَى لِإِلَيَّ لُنَّكُمْ لُرَوْتُمْ فَبْحَهُ بَعْرَ لُنِ السْتَعْمَلْتُمُوهُ فِي شَاقٌ الْعَمَلِ»،

فَقَالُوا: نَعَمْ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ السَّادِقِ اللَّهُجَةِ وَالمَقَالَةِ وَصَفِيِّكَ المَلْحُوظِ بِعَيْنِ التَّعْظِيم، وَالجَلَالَةِ الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ اللَّهْجَةِ وَالمَقَالَةِ وَصَفِيِّكَ المَلْحُوظِ بِعَيْنِ التَّعْظِيم، وَالجَلَالَةِ النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ الْمُتَواتِرَةِ مَا رُويَ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ سِتَّ بَدَنَاتٍ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ المُتَواتِرَةِ مَا رُويَ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ سِتَّ بَدَنَاتٍ فَخَعَلْنَ يَرْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بَأَيِّهِنَّ يَبْدَأَ، وَأَنَّهُ كَلَّمَهُ الضَّبُّ وَالذِّيبُ وَالظَّبْيُ، وَشَهِدَ لَهُ جَميعُهَا بِالرِّسَالَةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ عَالَجَ بِتِرْيَاقِهِ السَّقِيمَ وَشَفَاهُ مِنْ ضَرَرِهِ، وَأَجَلِّ مَنْ عَصَمَهُ مَوْلَاهُ مِنَ الآفَاتِ عَالَجَ بِتِرْيَاقِهِ السَّقِيمَ وَسَفَرِهِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، (95) فِي مِنْ إِبْرَائِهِ ذَوِي الْعَاهَاتِ بِمَسْح يَدِهِ، كَرَدِّ عَيْنِ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ بَعْدَ مَا رُوِي مِنْ إِبْرَائِهِ ذَوِي الْعَاهَاتِ بِمَسْح يَدِهِ، كَرَدِّ عَيْنِ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ بَعْدَ سُقُوطِهَا عَلَى خَدِّهِ فَصَارَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا، وَرُويَ أَنَّ عَيْنَيْهِ مَعًا سَقَطَتَا فَرَدَّهُمَا لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَصَقَ فِيهِمَا فَعَادَتَا تَبْرُقَانِ، وَأَتَاهُ صَلَّى الله فَرَدَّهُمَا لَهُ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَصَقَ فِيهِمَا فَعَادَتَا تَبْرُقَانِ، وَأَتَاهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَى يَسْأَلُهُ أَنْ يَدْعُو لَهُ أَنْ يَكْشِفَ الله عَادَتَا تَبْرُقَانِ، وَأَتَاهُ صَلَّى الله فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَلَى الله عَمَى يَسْأَلُهُ أَنْ يَدْعُو لَهُ أَنْ يَكْشِفَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَاتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَى يَسْأَلُهُ أَنْ يَدْعُو لَهُ أَنْ يَكْشِفَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَاتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الله تَعَالَى بَنَبِيّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَاتِهِ عَلَىه إِلَى الله عَلَى الله عَنْ بَعِمَى الله عَنْ بَعْمَى الله عَنْ بَعْمَى الله عَنْ بَعْمَى الله عَنْ بَعِمَى الله عَنْ بَعِمَى الله عَنْ بَعِمَى الله الله عَنْ بَعْمَى الله عَنْ بَعْمَى الله الله عَنْ بَعْمَى الله عَنْ بَعْمَى الله عَنْ بَعْمَى الله عَنْ بَعْمَى الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله الله عَن

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَيْضِ مَدِ النُّبُوءَةِ الغَزيرِ، وَقُطْبِ العِنَايَةِ وَالولَايَةِ الشَّهِيرِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَا رُوِيَ أَنَّهُ تَفَلَ فِي عَيْنِ عَلِيٍّ وَهُو أَرْمَدُ فَعُوفٍ مَنْ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَا رُوِيَ أَنَّهُ تَفَلَ فِي عَيْنِ عَلِيٍّ وَهُو أَرْمَدُ فَعُوفٍ مَنْ سَاعَتِهِ وَلَمْ يَرْمَدْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَبَصَقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَدِ مُعَاذٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْجَمُوحِ، وَقِيلَ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَانَ بَعْدَ أَنْ بَقِيتُ مُتَعَلِّقَةً بِجِلْدَةٍ فَلَصَقَتْ وَعَادَتْ بَنِ الْجَمُوحِ، وَقِيلَ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَانَ بَعْدَ أَنْ بَقِيتُ مُتَعَلِّقَةً بِجِلْدَةٍ فَلَصَقَتْ وَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ، وَتَفَلَ صَلَّى (60) الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِجْلِ عَمْرَو بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِي كَمَا كَانَتْ، وَتَفَلَ صَلَّى (80) الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِجْلِ عَمْرَو بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِي لَمَا فَنَاتُ فَبَرِئَتْ بِبَرَكَتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرُدُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الشَّرِيفِ القَبِيلَةِ وَالرَّهْطِ، وَصَفِيِّكَ الْسَمَّى بِرُوحِ الْحَقِّ وَرُوحِ القِسْطِ، الَّذِي مِنْ مُعْجَزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَا رُويَ أَنَّهُ تَفَلَ عَلَى جُرْحِ الْحَارِثِ مُعْجَزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَا رُويَ أَنَّهُ تَفَلَ عَلَى جُرْحِ الْحَارِثِ بِنِ مُعَاذٍ فَلَمْ يُوذِهِ بَعْدُ، وَبَصَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُرْحِ أَبِي رُهُم الْغِفَارِي وَقَدْ رُمِيَ بِسَهْم فِي نَحْرِهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَبَرِئَ وَكَانَ يُسَمَّى المَنْحُورُ، رُهْم الْغِفَارِي وَقَدْ رُمِيَ بِسَهْم فِي نَحْرِهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَبَرِئَ وَكَانَ يُسَمَّى المَنْحُورُ،

وَأُصِيبَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ فِي غَزْوَةٍ خَيْبَرَ بِضَرْبَةٍ فِي سَاقِهِ فَنَفَثَ فِيهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَاهَا قَطُّ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ فَي مِنْ فَصَبِهِ وَيَسْتَرِيحُ بِهِ الْمُكْرُوبُ مِنْ تَعَبِهِ وَنَصَبِهِ، الَّذِي مِنْ يُسْتَشْفَى بِهِ الْمَرْوِبُ مِنْ تَعَبِهِ وَنَصَبِهِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مَا رُويَ أَنَّهُ تَفَلَ فِي عَيْنَيْ فُدَيْكِ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مَا رُويَ أَنَّهُ تَفَلَ فِي عَيْنَيْ فُدَيْكَ السَّعْدِيِّ وَكَانَتَا مُبْيَضَّتَيْنِ لَا يُبْصِرُ شَيْئًا بِهِمَا فَكَانَ يُدْخِلُ الْخَيْطَ (97) وَإِنَّهُ لَابُنُ ثَمَانِينَ سَنَةٍ، وَفُدَيْكُ هَذَا بِضَمِّ الْفَاءِ وَاخْتُلِفَ هَلْ بِوَاوٍ بَعْدَهَا أَوْ بِدَالٍ كَمَا الْخُنُونَ فَي السَمِهِ وَاسْم أَبِيهِ وَنَسَبِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الصَّادِقِ الأَمِينِ، وَصَفِيِّكَ المُقرَّبِ المُطَاعِ الأَمِينِ المَكِينِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ السَّادِقِ الأَمِينِ، النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ المُتَواتِرَةِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ جِينَ بَصَقَ فِي بِئْرِ كَانَتْ فِي دَارِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ المُدِينَةِ أَعْذَبُ مِنْ مَائِهَا، وَتَفَلَ فِي بِئْرٍ مَلِحَةٍ قَلِيلَةٍ أَنْسُ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ يَكُنْ فِي المَدِينَةِ أَعْذَبُ مِنْ مَائِهَا، وَتَفَلَ فِي بِئْرٍ مَلِحَةٍ قَلِيلَةٍ المَاءِ العَدْبِ المَعِين.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ مَحُوْتَ بِبَعْثَتِهِ ظَلَامَ الْجَهْلِ وَالشِّرْكِ، وَأَعْظَم مَنْ قَطَعْتَ بِسُيُوفِ حُجَجِهِ ظُهُورَ مَحُوْتَ بِبَعْثَتِهِ ظَلَامَ الْجَهْلِ وَالشِّرْكِ، وَأَعْظَم مَنْ قَطَعْتَ بِسُيُوفِ حُجَجِهِ ظُهُورَ أَهْلِ الضَّلَالِ وَالْإِفْكِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَواتِرَةِ مَا أَهْلِ الضَّلَالِ وَالْإِفْكِ، النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَواتِرَةِ مَا رُويَ، أَنَّهُ كَانَ يَتْفُلُ فِي أَفْوَاهِ الصِّبْيَانِ الْمَراضِعِ فَيُجْزِئُهُمْ رِيقُهُ إِلَى اللَّيْلِ، وَأَتَى يُومًا بِدَلُو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَمَجَّ فِيهَا فَصَارَ ريحُهَا أَطْيَبَ مِنْ ريح الْمِسْكِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (98) سَيِّدِ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (98) سَيِّدِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَنَجْدٍ وَعُنْصُرِ الفَضْلِ وَالكَرَامَةِ وَالمَجْدِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ المُتَوَاتِرَةِ، مَا رُوِيَ أَنَّهُ:

«مَرَّ عَلَى مَاءٍ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقِيلَ: (السُّمُهُ يَبْسَانُ وَمَاوُهُ مِلْعُ فَقَالَ: «بَلْ هُوَ نُعْمَانُ وَمَاوُهُ طَيِّبٌ» فَعَزُبَ وَ(كَ (المَاءُ وَطَابَ، وَسَكَبَ «بَلْ هُوَ نُعْمَانُ وَمَاوُهُ طَيِّبٌ» فَعَزُبَ فَاضَتْ مَاءً وَمَا نَزَفَتْ بَعْرُ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْوَاضِحِ الجَبِينِ وَالطَّرَّةِ، وَصَفِيِّكَ الْمُتَلَقِّي أَمْرَكَ بِالقَبُولِ وَالمَسَّرَّةِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مَا رُويَ أَنَّهُ دَعَا لِعَائِدٍ ابْنِ عَامِرٍ لَمَّا مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَواتِرَةِ مَا رُويَ أَنَّهُ دَعَا لِعَائِدٍ ابْنِ عَامِرٍ لَمَّا مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَواتِرَةِ مَا رُويَ أَنَّهُ دَعَا لِعَائِدٍ ابْنِ عَامِرٍ لَمَّا أَصِيبَ يَوْمَ حُنَيْنِ وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ، فَكَانَ أَثَرُ يَدِهِ الكَرِيمَةِ إلَى مُنْتَهَى مَا مَسِحَ مِنْ صَدْرِهِ غُرَّةً سَائِلَةً كَغُرَّةِ الفَرَسِ، وَدَعَا لِبِشْرِ بْنِ مُعَاوِيَةً بِالبَرَكَةِ وَمُسَحَ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ مَسْحَتُهُ فِي وَجْهِهِ كَالغُرَّةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ مَنْ طَابَ لِلْمُحِبِّينَ مَدْحُهُ وَثَنَاؤُهُ، وَأَحْرَم مَنْ عَمَّ العِبَادَ فَضْلُهُ وَإِحْسَانُهُ وَعَطَاؤُهُ، طَابَ لِلْمُحِبِّينَ مَدْحُهُ وَثَنَاؤُهُ، وَأَحْرَم مَنْ عَمَّ العِبَادَ فَضْلُهُ وَإِحْسَانُهُ وَعَطَاؤُهُ، النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَا رُوِيَ أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَ اللَّاءِ وَكَانَ أَقْرَعَ (99) فَنَبَتَ شَعْرُهُ وَاسْتَوَى فِي وَقْتِهِ فَذَهَبَ دَاؤُهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ غَضَ بَصَرَهُ عَنْ زَخَارِفِ الدُّنْيَا وَأَعْرَضَ، وَأَفْضَل مَنْ عَامَلَ لِوَجْهِ مَوْلَاهُ وَأَقْرَضَ، فَغَضَّ بَصَرَهُ عَنْ زَخَارِفِ الدُّنْيَا وَأَعْرَضَ، وَأَفْضَل مَنْ عَامَلَ لِوَجْهِ مَوْلَاهُ وَأَقْرَضَ، لَعْضَ بَصَرَهُ عَنْ رَفْسٍ أَبِي النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ أَبِي النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ وَقَالَ: وَقَالَ:

## «لَللَّهُمَّ جَمَّلْهُ» فَبَلَغَ بِضْعًا وَمِائَةَ سَنَةٍ وَمَا فِي رَلْسِهِ وَلِيْيَتِهِ إِلَّا نُبِزُ مِنْ شَعْرٍ لَّبَيضَ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اللَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَالأَحْوَالِ المُسْتَقِيمَةِ، وَالْمَآثِرِ السَّنِيَّةِ وَالْمَنَاقِبِ الفَخِيمَةِ، الَّذِي السَّنِيَّةِ وَالْمَنَاقِبِ الفَخِيمَةِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَ قَيْسٍ بْنِ يَزِيدٍ وَأَعْطَاهُ عَصَا فَلَمْ يَشِبْ مِنْ قَيْسٍ مَوْضِعُ يَدِهِ الكَريمَةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَلْهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَدَلَّ، لَاحَ بَدْرُهُ فِي أَفُقِ السَّعَادَةِ وَحَلَّ، وَأَنْهَجِ مَنْ أَرْشَدَ العِبَادَ إِلَى طَرِيقِ الخَيْرِ وَدَلَّ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ يَسَارٍ الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ المُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ يَسَارٍ بْن زُهَيْرٍ وَأَعْطَاهُ سَيْفًا، (100) فَمَا شَابَ رَأْسُهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غُصْن

شَجَرَةِ المَجْدِ الشَّرِيفَةِ وَدُرَّةِ المَحَاسِنِ العَلِيَّةِ القَدْرِ المُنِيفَةِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ المُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ مُحَمَّدٍ بْنِ فَضَالَةً وَهُوَ ابْنُ أُسْبُوعَيْن وَقَالَ:

## «سَمُّوهُ بِاسْمِي وَلَا تُكَنُّوهُ بِكُنْيَتِي فَعَمَّرَ حَتَّى شَابَ شَعْرُهُ كُلُّهُ وَسَمُّوهُ بِالنَّعْيِقَةِ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ الجُودِ وَالفَضْلِ وَالكَرَمِ وَمُزْنِ سَحَابِ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ، وَالفَضْلِ وَالكَرَمِ وَمُزْنِ سَحَابِ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ، وَالفَضْلِ وَالكَرَمِ وَمُزْنِ سَحَابِ الخَيْرِ وَالْبَهِرَةِ الْبَاهِرَةِ الْبَاهِرَةِ وَالْبَعِيرِ وَالْإِنْسَانِ بِهِمُ الوَرَمُ فَيَتْفُلُ فِي يَدِهِ وَيَمْسَحُ بِصَلْعَتِهِ، وَيَقُولُ:

## «بِسْمِ اللهُ وَعَلَى أُتَّرِ يَر رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِسْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَمْسَعُ مَوْضِعَ الوَرَمَ فَيَزْهَبُ الوَرَمُ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَمَرِ فَلَكِ النَّبُوءَةِ الأَصْعَدِ وَصَاحِبِ المَجْدِ البَاذِخِ وَالشَّرَفِ الأَقْعَدِ الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ فَلَكِ النَّبُوءَةِ الأَصْعَدِ وَصَاحِبِ المَجْدِ البَاذِخِ وَالشَّرَفِ الأَقْعَدِ الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ (101) الجَمَّةِ المُتَوَاتِرَةِ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى رِجْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ بَعْدَ الْكِسَارِهَا لَمَّا قَتَلَ أَبَا رَافِع فَصَحَّتْ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ عَقلَ شَوَارِدَ العُلُومِ وَالحِكَمِ، وَقَنَصَ بَحَثَ عَلَى أُمُورِ الدِّينِ وَفَحَصَ وَأَنْبَلِ مَنْ عَقلَ شَوَارِدَ العُلُومِ وَالحِكَمِ، وَقَنَصَ الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ، وَءَايَاتِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ شَاةٍ حَائِلٍ لَمْ يَنْزُ عَنْهَا الفَحْلُ فَنَزَلَ فِيهَا اللَّبَنُ فَحَلَبَ مِنْهَا فِي إِنَاءٍ فَشَرِبَ وَسَقَى أَبَا بَكْرِ ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ، اقْلُصْ فَقَلَصَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْصَحِ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ وَتَكَلَّمَ، وَخَيْرِ مَنْ تَقَدَّمَ فِيْ مَجَالِسِ الْخَيْرِ وَتَقَدَّمَ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ مَسَحَ وَجْهَ عَمْرِ وَبْنِ ثَعْلَبَةَ الجُهَنيِّ وَرَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ، فَمَضَتْ لَهُ مِائَةُ سَنَةٍ وَمَا شَابَ مِنْهُ مَوْضِعُ يَدِ رَسُولَِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَاهُ فَيْ مَنْ اللَّهُمَّ وَعَلَى عَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ اللَّهُمَّ وَعَالَ إِعَيْنِ فِكْرِهِ فِي بَدَائِعِ المَصْنُوعَاتِ، (102) وَنَظَرَ، وَأَعَزِّ مَنْ أَيَّدَهُ مَوْلَاهُ فِي مَوَاطِنِ الدَّهْشَةِ بِعَسَاكِرِ جُنُودِهِ، وَنَصَرَ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ، وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ الْمُتَواتَرَةِ، أَنَّهُ مَسَحَ وَجْهَ أَبْيَضِ ابْنِ حَمَّالِ السُّبَإِ وَكَانَ بِهِ حَزَازَةٌ يَعْنِي القَوْبَاءَ وَقَدْ الْتَمَعَتْ أَنْفُهُ فَلَمْ يُمْسِ مِنْ ذَلِكَ اليَوْم وَبِهِ أَثَرٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَنْ وَمَ فَاتَ فِي القُرُونِ المَاضِيَةِ وَغَبَرَ، وَأَقُوى مَنْ رَمَى بِسَهْم في جِهَادِ أَعْدَائِكَ وَصَبَرَ، وَأَقُوى مَنْ رَمَى بِسَهْم في جِهَادِ أَعْدَائِكَ وَصَبَرَ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ مَسَحَ كَفَّ شُرَحْبِيلِ الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةً، أَنَّهُ مَسَحَ كَفَّ شُرَحْبِيلٍ أَوْ شَرَاحِيلَ بْنِ عُقْبَةَ الْجَعْفِيِّ وَدَلَّكَهَا وَكَانَ بِهَا سَلْعَةٌ قَدْ حَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَائِم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ تَقْبِضَهُ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عِنَانِ الدَّابَةِ أَنْ يُمْسِكَهُ، فَقَالَ لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

## ﴿ لَٰ وَنَ مِنِّي وَالْنَتَعُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَأُونُ مِنِّي وَالْتَعُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَزَلُ يُرَكُّهُمَا بِيَرِهِ فَمَا رَفَعَ يَرَهُ خَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهَا الْأَثَرُ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ يَعْدُبُ ذِكْرُهُ فِي الأَلْسُنِ وَيَطِيبُ، وَأَكْثَرِ مَنْ مَنْحَهُ مَوْلَاهُ مِنْ أَسْرَارِ ثُبُوءَتِهِ الْعَدُّبُ ذِكْرُهُ فِي الْأَلْسُنِ وَيَطِيبُ، وَأَكْثَر مَنْ مَنْحَهُ مَوْلَاهُ مِنْ أَسْرَارِ ثُبُوءَتِهِ أَوْفَرَ حَظِّ وَنَصِيب، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَواتِرةِ (103) أَنَّهُ مَسَحَ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ بَعْدَ أَنْ نَفَثَ فِيهَا عَلَى ظَهْرِ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدٍ، وَكَانَ بِهِ أَنَّهُ مَسَحَ بِيَدِهِ الشَّريفَةِ بَعْدَ أَنْ نَفَثَ فِيهَا عَلَى ظَهْرِ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدٍ، وَكَانَ بِهِ شَيْءٌ فَمَا كَانَ يَشُمُّ أَطْيَبَ مِنْهُ رَائِحَةً حَتَّى قَالَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ: كُنَّا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَمَا كَانَ يَشُمُّ أَطْيَبَ مِنْهُ رَائِحَةً حَتَّى قَالَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ: كُنَّا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَمَا كَانَ يَشُمُّ مُ أَطْيَبَ مِنْهُ رَائِحَةً حَتَّى قَالَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ: كُنَّا عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْعَدَنِي بَيْنَ صَاحِبَتِهَا، وَمَا يَمَسُّ عُتْبَةُ طِيبًا إلَّا وَيكُونُ أَطْيَبَ رِيحًا مِنَّا فَقُلْنَا لَهُ: فَ ذَلِكَ، وَسَابَنِي الشِّفَى عَلَى عَهِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْعَدَنِي بَيْنَ فَقَالَ: أَصَابَنِي الشِّفَى عَلَى عَهِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْعَدَنِي بَيْنَ مَنَ الطَّيبِ وَنَفَثَ فِي وَبَطْنِي فَعَبَقَ بِي الْمُرَى وَنَفَثَ يَقٍ وَمَا مِنَ الطَّيب.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ تَرَنَّمَ المُحَبُّ بِمَدْحِ شَمَائِلِهِ فِي غَيْبَةِ الضَّمَائِرِ وَرَقَصَ، وَأَعْظَم مَنْ دَمَّرَ بِعِنَايَتِهِ تَرَنَّمَ المُحُبُّ بِمَدْحِ شَمَائِلِهِ فِي غَيْبَةِ الضَّمَائِرِ وَرَقَصَ، وَأَعْظَم مَنْ دَمَّرَ بِعِنَايَتِهِ دِينَ الكُفْرِ فَوَلَّى مُدْبِرًا عَلَى عَقِبَيْهِ وَنَكَصَ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ دِينَ الكُفْرَ فَوَلَّى مُدْبِرًا عَلَى عَقِبَيْهِ وَنَكَصَ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ المُتَوَاتِرَةِ أَنَّهُ مَسَحَ بِعَصَى عَلَى امْرَأَةٍ مُعَاذٍ بْنِ عَفْرَاءَ وَكَانَ بِهَا بَرَصُّ وَشَكَتْ لَهُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ الله عَنْهَا البَرَصَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ لَاحَ بَرْقُ الحُسْنِ عَلَى غُرَّتِهِ وَجَبِينِهِ، وَأَشْرَفِ مَنْ سَعِدَتِ الْأَمَمُ بِشَرِيعَتِهِ وَدِينِهِ، الَّذِي بَرْقُ الحُسْنِ عَلَى غُرَّتِهِ وَجَبِينِهِ، وَأَشْرَفِ مَنْ سَعِدَتِ الأَمَمُ بِشَرِيعَتِهِ وَدِينِهِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ (104) البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّهُ وَضَعَ كَفَّهُ الشَّرِيفَةَ عَلَى مِنْ مُعْجِزَاتِهِ (104) البَاهِرَةِ وَمَسَّ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ بَيَدِهِ وَهَزَّهُ فَأَسْلَمَ مِنْ حِينِهِ. مَريضِ فَعُوفٍ فَ مِنْ سَاعَتِهِ وَمَسَّ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ بَيَدِهِ وَهَزَّهُ فَأَسْلَمَ مِنْ حِينِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ غَابَ فِي مَحَبَّتِكَ وَاسْتَغْرَقَ، وَأَخْضَعِ مَنْ نَكَسَ رَأْسَهُ إِجْلَالاً لَهَيْبَتِكَ وَأَطْرَقَ، غَابَ فِي مَحَبَّتِكَ وَاسْتَغْرَقَ، وَأَخْضَعِ مَنْ نَكَسَ رَأْسَهُ إِجْلَالاً لَهَيْبَتِكَ وَأَطْرَقَ، النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ غَرَسَ نَخْلاً بِيَدِهِ وَأَثْمَرَتْ كُلُّهَا مِنْ عَامِهَا وَأَمْسَكَ بِيَدِهِ عُودًا يَابِسًا فَاخْضَرَّ فِيهَا وَأَوْرَقَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَرَمَى سِهَامَهُ، وَأَسْعَدِ مَنْ حَمَى بَيْضَةَ الْإِسْلَامِ وَجَمَعَ نِظَامَهُ، النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَاةِ النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَاةٍ النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَاةٍ جَابِر بَعْدَ طَبْخِهَا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ فَقَامَتْ تَنْفُضُ أَذُنَيْهَا فِي الْحِينِ وَنَخَرَ جَمَلَ جَابِر وَكَانَ قَدْ أَعْيَا فَنَشِطَ حَتَّى كَانَ لَا يَمْسِكُ زَمَامَهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ مَنْ جَعَلْتَ لَهُ بِكَ تَعَلَّقًا وَارْتِبَاطًا، وَأَتَمِّ مَنْ رَزَقْتَهُ فِي جَانِبِكَ مَحَبَّةً وَاغْتِبَاطًا، (105) الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ نَخَسَ فَرَسًا لِجُعَيْلٍ الْأَشْجَعِيِّ وَخَفَقَهَا بِمَخْفَقَةٍ مَعَهُ وَبَرَكَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَمْلِكُ رَأْسُهَا نَشَاطًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ أَعْتَقَ الرِّقَابَ وَفَكَّ الأَسَارَى، وَأَحَبِّ مَنْ كَلَّمَهُ مَوْلَاهُ وَأَرَاهُ ذَاتَهُ الْعَلِيَّةَ جِهَارًا، الْعَبَقَ الرِّقَابَ وَفَكَّ الأَسَارَى، وَأَحَبِّ مَنْ كَلَّمَهُ مَوْلَاهُ وَأَرَاهُ ذَاتَهُ الْعَلِيَّةَ جِهَارًا، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّهُ رَكِبَ حِمَارًا قَطُوفًا

لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَرَدَّهُ هَمْلاَجًا لاَ يُسَايَرُ، وَرَكِبَ فَرَسًا قَطُوفًا لِأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ: وَجَدْنَا فَرَسَكَ بَحْرًا فَكَانَ بَعْدُ لَا يُجَارَى.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ النَّاسِ وُفُودًا وَضُيُوفًا، وَأَكْرَمِهُمْ جُلُوسًا بَيْنَ يَدَيْكَ وَوُقُوفًا، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَّاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّ عُمَيْرَةَ الأَنْصَارِيَّةَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ مَعَ أَخَواتِهَا الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّ عُمَيْرَةَ الأَنْصَارِيَّةَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ مَعَ أَخَواتِهَا فَاقْتَسَمَهَا فَبَايَعْنَهُ وَوَجَدْنَهُ يَأْكُلُ قِدِيدًا، فَمَضَغَ لَهُنَّ قِدِيدَةً وَنَاوَلَهُنَّ إِيَّاهَا فَاقْتَسَمَهَا فَمَضَغَ تُهُنَّ قِدِيدَةً وَلَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَمَا الله وَمَا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَنَجْدٍ، وَخَيْرِ مَنْ حَمَلَ فِي مَوَاكِبِ الأَّنْبِيَّاءِ رَايَةَ الشَّرَفِ وَالمَجْدِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَنْسَى الْحَدِيثَ الَّذِي يَسْمَعُ مِنْهُ فَشَكَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ:

# «لُّنِسُطْ رِوَا آِكَ نَبَسَطَهُ نَغَرَتَ بِيَرِهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: لُضُمُمْهُ فَضَمَّهُ ﴿ لُلِسُطْ رِوَا آِكَ فَهُ فَضَمَّهُ فَصَلَّهُ فَصَلَّهُ فَعَنْ فَضَمَّهُ فَضَمَّهُ فَضَمَّهُ فَضَمَّهُ فَضَمَّهُ فَضَمَّهُ فَضَمَّهُ فَصَلَّهُ فَعَنْ فَصَلَّهُ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَمْ فَعَلَهُ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَمْ فَعَنْ فَعَلَهُ فَعَنْ فَعَلَهُ فَعَلَمُ فَاللّهُ فَلَقَلْهُ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَلَهُ فَعَنْ فَعَنْ فَضَمَّهُ فَعَنْ فَعَلَقُ فَعَلَهُ فَعَنْ فَعَلَمْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَلَا فَعَنْ فَعَلَا فَعَنْ فَعَنْ فَعَلَا فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَنْ فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَلْ فَعَلَا فَعَلَمْ فَعَلَا عَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا فَعَلَا عَلَا فَعَلَا فَعَلَا عَلَا فَعَلَا فَعَلَا عَلَا فَعَلَا عَلَا فَعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا فَعَلَا عَلَا عَ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الحَلِيمِ الأَوَّاهِ، وَصَفِيِّكَ العَلِيِّ الْمَكَانَةِ وَالْجَاهِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّهُ أَعْطَى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ لِسَانَهُ فَمَصَّاهُ، وَكَانَا وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّهُ أَعْطَى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ لِسَانَهُ فَمَصَّاهُ، وَكَانَا يَبْكِيانِ عَطَشًا فَسَكَتَا وَأَعْطَى قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ عُرْجُونًا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَة، وَقَالَ يَبْكِيانِ عَطَشًا فَسَكَتَا وَأَعْطَى قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ عُرْجُونًا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَة، وَقَالَ لَهُ: إِنْطَلِقْ بِهِ فَإِنَّهُ سَيُضِيءُ لَكَ وَتَرَى سَوَادًا فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ، فَأَضَاءَ لَهُ الْعُرْجُونُ وَوَجَدَ السَّوَادَ فَضَرَبَهُ حَتَّى خَرَجَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَقَى إِلَى سَمَاءِ الْمَعَانِي وَعَرَجَ، وَأَرْأَفِ (107) مَنْ سَلَكَ بِأُمَّتِهِ أَحْسَنَ الْمَسَالِكِ وَنَهَجَ، النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ أُتِيَ بِصَبِيٍّ يَوْمَ وُلِدَ فَقَالَ لَهُ:

# «مَنْ أَنَا؟ قَالَ: أَنْتَ رَسُولُ (لِللهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّم (الصَّبيُّ بَعْرُ حَتَّى شَبَّ وَلُّتِيَ بِعَرُ اللهِ عَلَّ فَقَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَ: أَنْتَ رَسُولُ (اللهِ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَوْدِ الْجَادَةِ وَالْفَحْرِ، وَسَيْفِ الْعِنَايَةِ وَالْقَهْرِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَا رُويَ أَنَّ قَصْعَةً مِنْ قَصَعِهِ كَانَتْ عِنْدَ بَعْضِ المُحبِّينَ يَجْعَلُ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَا رُويَ أَنَّ قَصْعَةً مِنْ قَصَعِهِ كَانَتْ عِنْدَ بَعْضِ المُحبِّينَ يَجْعَلُ فيها مَاءَ المُرْضَى يَشْرَبُونَ مِنْهَا فَيَسْتَشْفُونَ بِهَا، وَكَانَتْ شَعَرَاتُ مِنْ شَعْرِهِ فِي قَلْنَسُوّةِ خَالِدٍ بْنِ الولِيدِ فَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا قِتَالاً إلَّا رُزقَ الْفَتْحَ وَالنَّصْرَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الحُلْوِ الشَّمَائِلِ وَالنَّطْقِ، وَصَفِيِّكَ النَّاهِي عَنِ الفُجُورِ وَالخِيَانَةِ وَالفِسْقِ، الَّذِي الحُلْوِ الشَّمَائِلِ وَالنَّطْقِ، وَصَفِيِّكَ النَّاهِي عَنِ الفُجُورِ وَالخِيَانَةِ وَالفِسْقِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَا رُويَ أَنَّهُ قَالَ فِي سَفْرٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ؛ جِيءَ بِمَا مَعَكَ فَجَاءَهُ بِإِحْدَى وَعِشْرِينَ تَمْرَةً، فَسَمَّى الله تَعَالَى وَدَعَا وَجَعَلَ كُلَّ تَمْرَةٍ وَيُسَمِّي حَتَّى أَتَى إِلَى ءَاخِرِهِنَّ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَدْعُ وَعَشْرَةً فَدَعَاهُمْ حَتَّى أَكُلَ الْجَيْشُ كُلُّهُمْ فَدَعَاهُمْ فَأَكُلُوا وَشَبِعُوا ثُمَّ قَالَ: أَدْعُ عَشْرَةً فَدَعَاهُمْ حَتَّى أَكُلَ الْجَيْشُ كُلُّهُمْ وَبَعْ فَلْ الْجَيْشُ كُلُّهُمْ وَبَعْ فَلْ الْجَيْشُ كُلُّهُمْ وَبَعْ فَا لَا الْجَيْشُ كُلُّهُمْ وَبَعْ فَا لَا الْمَالُوا وَشَبِعُوا ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَدْخِلْ يَدَكَ وَخُنْ وَبَعْ مَالًى الْجَيْشُ كُلُّهُمْ وَبُعْ فَا لَا الْمَا قُبَلَ الْبَهِبَ بَيْتِي وَلَا تَكِلُهُ قَالَ: فَلَكُالُهُ مَالًا الْبُوبُ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمَّا قُبُلَ الْتُهِبَ بَيْتِي وَلَا تَكِلُهُ قَالَ: فَأَحُلُوا مِنْ مِنْهُ مَيْمُ الْمُوبُ بَيْتِي وَلْمُ مَا أَلُولُهُ وَلُكُمْ مِنْهُ مَالَمُ الْمُرْودُ فَأَخُرُوكُمْ بِكُمْ أَكُلُتُ مِنْهُ أَكُنُ مِنْ مِائَتَيْ وَسْقِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ يَتَرَقَّى الْمُرْءُ بِمَحَبَّتِهِ فِي مَدَارِجِ يَتَبَرَّكُ النَّاكِرُ بِاسْمِهِ وَيَسْعَدُ، وَأَكْمَلِ مَنْ يَتَرَقَّى الْمُرْءُ بِمَحَبَّتِهِ فِي مَدَارِجِ السِّيَادَةِ وَيَصْعَدُ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ المُتَوَاتِرَةَ، مَا رُويَ السِّيَادَةِ وَيَصْعَدُ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ المُتَوَاتِرَةَ، مَا رُويَ أَنَّ رَجُلاً اسْتَطْعَمَهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ مِنْ شَعِيرٍ، فَمَازَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُ حَتَّى كَاللهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ بِكُمْ وَلَمْ يَنْفَذْ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرٍ مَنْ مَدَحَهُ مَوْلَاهُ فِي جَنَابِهِ، وَأَقْرَبِ مَنْ ءَاوَاهُ إِلَيْهِ وَضَمَّهُ إِلَى جَنَابِهِ، الَّذِي مِنْ مُدْحَهُ مَوْلَاهُ فِي جَنَابِهِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَا رُوِيَ أَنَّهُ دَعَا الله أَنْ يُحْيِي لَهُ

أَبُوَيْهِ فَأَحْيَاهُمَا لَهُ حَتَّى ءَامَنَا بِهِ. (109)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ نُودِيَ إِلَى حَضْرَتِكَ وَدُعِيَ، وَأَعْلَم مَنْ يَتَلقَّى خِطَابَكَ بِأَذَانِ قَلْبِهِ وَيَعِيَ، الَّذِي مُنْ مُعْجزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، أَنَّهُ قَالَ:

«أَنَا قَائِرُ الْمُسْلَمِينَ وَلَّا فَخْرُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيئِينَ وَلَا فَخْرُ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِع وَمُشَفَّعِ وَلَلَا فَخْرُ، وَأَنَا النَّبِيُّ اللَّاتِيُّ الطَّاوِقُ النَّرِّكِيُّ، الوَيْلُ ثُمَّ الوَيْلُ لَمَنَ أَنَّا النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ النَّوْكِيِّ الْقَوْلِ وَالفِعْلِ، وَصَفِيِّكَ الْمُفَرِّجِ عَمَّنْ لَاذَ بِهِ كُلَّ شِدَّةٍ وَهَوْلِ، الَّذِي مِنْ الزَّكِيِّ الْقَوْلِ وَالفِعْلِ، وَصَفِيِّكَ المُفَرِّجِ عَمَّنْ لَاذَ بِهِ كُلَّ شِدَّةٍ وَهَوْلِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَا رُوِيَ أَنَّ جَهْجَاهُ الْغِفَارِيَّ لَمَّا أَخَذَ مُعْجَزَاتِهِ البَاهِرَةِ وَكَرَائِمِهِ الْجَمَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، مَا رُويَ أَنَّ جَهْجَاهُ الْغِفَارِيَّ لَمَّا أَخَذَ قَعْمَانَ وَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ لِيَكْسِرَهُ، أَخَذَتْهُ الأَكْلَةُ فِي رُكْبَتِهِ فَطَعَهَا وَمَاتَ قَبْلَ الحَوْل.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ كَثْرَةِ الْإِسْرَافِ بِالنُّطْقِ فِيمَا لَا يَعْنِي وَالْعَوْلَ، وَتَرْزُقَنَا بِهَا الْإِعَانَةَ عَلَى طَاعَتِكَ وَالْقُوَّةَ وَالْحَوْلَ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ (110) الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

- عُرَيْبَ الْحَيِّ حَــيَّ اللهُ رَبْعًا ﴿ حَلَلْتُ مِهِ أَقْمَارًا صِبَاحَا
- عُرَيْبَ الحَيِّ بِاسْمِكُ مِ بِنَجْدٍ ﴿ رُهُونُ البَانِ صَافَحَتِ الرِّيَاحَا
- عُرَيْبَ الحَيِّ مَنْزِلُكُمْ أَنِيسسٌ ﴿ فَكُمْ صَدْرٍ بِسِهِ وَجَدَ انْشِرَاحَا
- عُرَيْبَ الحَيِّ قَدْ طَالُ اشْتِيَاقِي ﴿ إِلَيْكُمْ هَلْ أَرَى يَــوْمًا سَرَاحَا
- عُرَيْبَ الحَيِّ لِي فِيكُمْ حَبِيبٌ ﴿ أَذَاقَ حَشَاشَتِ مِ وَوْحًا وَرَاحَا
- بهِ اسْتَسْقَتْ قُرَيْتُ وَهُوَ طِفْلٌ ﴿ سَقَاهُمْ رَبُّنَا الْمَاءَ الْقُرَاحَـــا
- عَفِيفًا ذَا حَيَــاءِ وَاحْتِشَام ﴿ أَمِينًا كَارِهًا شَبَــبًا قِبَاحَا
- أَظَلَّتْ لَهُ الغَمَامَةُ وَهُوَ طِفْلٌ ﴿ تَقِيهِ الْحَلَ كَنْ خَيْثُ غَدَا وَرَاحَا
- وَأَشْجَ ارٌ وَأَحْجَارٌ عَلَيْهِ \* تُسَلِّمُ حِينَ مَرَّ بِهَا وَرَاحَا

وَعَنْ لُقْيَاهُ لَمْ يَجِدِ انْفِسَاحَا إِلَيْهِ جِذْعُ نَخْــل حَنَّ شَوْقًا تُردِّدُهَا غَبُوقًا وَاصْطِبَـــاحَا رَوَيْنَا مُعْجِزَاتِ عَنْــــهُ زُهْرًا أُحَادِيثًا رَوَيْنَــاهَا صِحَاحَا لِسُنَّتِهِ أُخَذْنَا عَنْ ثِقَـــاتِ فَأَعْطَتْ لُهُ مِنَ الغَيِّ السَّرَاحَا أَرَتْ صُبْحَ اليَقِينِ لِقَلْبِ وَاعِ رَسُولُ اللهِ لَا أَرْجُ نَصَوا سُواهُ فَكَ مِنْ البَلْوَى أَزَاحَا رَسُولُ اللهِ يُنْسِى البَحْرَ جُودًا إذًا مَا مَدَّ لِلْعَالَلِينَ رَاحَـــا لِكُسُور الحَشَا سَاءَ اجْتِ رَاحَا رَسُولُ اللهِ إحْسِيرُ التَّهَـانِي وَمُعْطِي كُفَّ سَائِلِهِ كِفَاحَا رَسُولُ اللَّهِ مُجْلِي سُحُبَ عُسْر أَدَامَ بِبَابِ\_\_\_هِ الأَعْلَى اطِّرَاحًا رَسُولَ اللَّهِ مُغْنِــي فَقْرَ عَبْدٍ سَلَامٌ مَا انْتَقَى الطّيرُ الصُّرَاحَا عَلَيْهِ وَءَالِهِ الصَّحْــب طُرًّا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (111) خَيْرِ مَنْ أَقْبَلَ بِقَلْبِهِ وَقَالَبِهِ عَلَيْكَ، وَأَحْسَنِ مَنْ ءَاوَيْتَهُ إِلَى جَنَابِكَ وَأَحْرَمْتَهُ بِكُلَّ خَيْرٍ هُو لَدَيْكَ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الَّتِي أَخْبَرَ فِيهَا بِالْغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المُحْتَوِيةِ عَلَى قَصَصِ الأَنْبِيَّاءِ، عَلَى تَفَاصِيلِهَا مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ مِنْ أَحَدٍ، وَالأُمَم المَاضِيَاتِ مَا عَلَى قَصَصِ الأَنْبِيَّاءِ، عَلَى تَفَاصِيلِهَا مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ مِنْ أَحَدٍ، وَالأُمْم المَاضِيَاتِ مَا ذَكَرَهُ فَي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، كَقِصَّةٍ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ، وَقِصَّةٍ يُوسُفَ وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِنْ قَصَصِ الأَنْبِيَّاءِ عَلَى تَفَاصِيلِهَا مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ مِنْ أَحَدٍ وَلَا قُرْءَوْنَ، بَقُولِهِ:

### ﴿ وَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ اللَّهَيْبِ نُومِيهِ إِلَّيْكَ ﴾.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْمُصَفِّى مِنْ مُصَاصِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَصَفِيِّكَ الْمُنْتَخَبِ مِنْ أَصْلَابِ الشِّرَافِ وَالبُطُونِ الظِّرَافِ، النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الشِّرَافِ وَالبُطُونِ الظِّرَافِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُعْتَقِبَلِ فِيمَا هُو ءَاتٍ، مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ فِي هَزِيمَةٍ قُرَيْشٍ يَوْمَ المُحْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُو ءَاتٍ، مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ فِي هَزِيمَةٍ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْرِ فِي قَوْلِهِ:

#### ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ اللَّهُرَ ﴾،

وَمَا فِي قُوْلِهِ:

## ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الْآزِينَ كَفَرُوا الرُّخبَ ﴾،

وَقَوْلُهُ:

﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ اللَّهَ عُرَابِ سَتُرْعَوْنَ إِلَّى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَرِيرٍ ﴾، الآية

وَهُمْ أَصْحَابُ مُسَيْلِمَةً أَوْ فَارِس عَلَى الخِلَافِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ (112) وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ خَيْرِ مَنْ أَكْرَمَ ضُيُوفَهُ وَوَفْدَهُ، وَأَكْثَرِ مَنْ بَذَلَ فِي طَاعَتِكَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ وَجُهْدَهُ، النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ المُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ المُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُو عَاتٍ، مَا ذَكَرَهُ فِي الكِتَابِ بِقَوْلِهِ فِي فَتْح خَيْبَرَ:

﴿ وَعَرَكُمُ اللَّهُ مَغَامَمَ لَآثِيرَةً ﴾، الآية

وَقَوْلُهُ:

﴿ أَلَّمْ غُلِبَتِ اللَّهِ مُ فِي أَوْنَى اللَّهَرْضِ ﴾ إِنَّى قَوْلِهِ ﴿ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْرَهُ ﴾.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَشْرَقَتْ فِي سَمَاءِ النُّبُوءَةِ بَدْرَهُ وَنُورَهُ، وَأَعْظَم مَنْ ضَوَّعَتْ فِي رِيَاضِ الْكَوْنِ زُهُورَهُ، اَشْرَقَتْ فِي سَمَاءِ النُّبُوءَةِ بَدْرَهُ وَنُورَهُ، وَأَعْظَم مَنْ ضَوَّعَتْ فِي رِيَاضِ الْكَوْنِ زُهُورَهُ، الشَّوْرَةِ بِاللَّهُ عَلَى مِنْ مُعْجِزَاتِهِ البَاهِرَةِ المُخْبِرَةِ بِاللَّغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المُخْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِي مَا هُوَ ءَاتٍ، مَا ذَكَرَهُ فِي الكِتَابِ فِي قَوْلِهِ فِي الخُلَفَاءِ الأَرْبَعِ:

﴿ وَعَرَ اللَّهُ النَّذِينَ وَامَّنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فَيَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فَي اللَّهِمْ ﴾، الآية

وَفِي قَوْلِهِ فِي قُرْبِ أَجَلِهِ:

﴿ إِفَلَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالفَتْعُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَرْخُلُونَ فِي وِينِ اللّهِ أُنْوَاجًا ﴿ إِلَى ءَاخِرِ السُّورَةِ السُّورَةِ اللهُ مَّلَ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ يَعْتَصِمُ بِهِ فِي اللّهِ الْمَرْءُ فِي اللّهِ الْمَرْءُ فِي اللّهِ المَرْءُ فِي اللّهِ المَرْءُ فِي اللّهِ المَرْءُ فِي اللّهِ اللّهُ المَرْءُ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمَلَاذِهِ (113) وَأَحْمَى مَنْ يَعْتَصِمُ بِهِ فِي اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللل

الشَّدَائِدِ وَعِيَاذِهِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْمُخْبِرَةِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمُحْصُوصَةِ بِالْمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:

#### ﴿ إِنَّ اللهُ قَرْ رَفَعَ لِي اللَّانَيَا، فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَاهُوَ ثَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْم القيّامَةِ كَانَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّى هَذِهِ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ يَتَبَرَّكُ الدَّاكِرُ بِاسْمِهِ فِي دُعَائِهِ وَوَسِيلَتِهِ، وَأَكْبَرِ مَنْ تَغْتَرِفُ الْأَمَاثِلُ مِشَرَفِهِ وَفَضِيلَتِهِ، الَّذِي مِنْ مُغْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، فَمَا تَرَكَ شَيْئًا فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيامَ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، فَمَا تَرَكَ شَيْئًا فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إلَى قِيامَ السَّاعَةِ إلَّا حَدَّثَ بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيهُ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَوُلَاءُ وَمَا أَذْرِي مِنْهُ أَنْسِيَ أَصْحَابِي هَوُلَاءُ وَمَا أَذْرِي مِنْهُ أَنْسِي أَصْحَابِي مَوْلُاءُ وَمَا أَذْرِي مِنْهُ أَنْسِي أَصْحَابِي مَوْلُاهُ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فَيْسَالُهُ مَنْ نَسِيهُ، قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَوُلَاءُ وَمَا أَذْرِي مِنْهُ أَنْسِي أَصْحَابِي أَمْ تَنَاسَوْا، وَاللهِ مَا تَرَكَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِي أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا، يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ فَصَاعِدًا إلَّا وَقَدْ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ وَاسْمَ أَبِيهِ وَقَبِيلَتِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ (114) وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ يَجْتَبِيهِ مَوْلَاهُ إِلَى حَضْرَتِهِ وَيَصْطَفِيهِ، وَأَنْصَحِ مَنْ يَتَّبِعُ السَّالِكُ نَهْجَ سُنَّتِهِ الْقَوِيمِ وَيَقْتَفِيهِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالْمُغَيَّبَاتِ وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ بِالْمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الدَّجَالِ يَبْعَثُونَ عَشْرَ بِالْمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الدَّجَالِ يَبْعَثُونَ عَشْرَ فَوارسَ طَلِيعَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

« لِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَلِأَسْمَاءَ ءَلاَبَائِهِمْ وَلَٰلْوَلانَ خُيُولَهِمْ وَهُمْ خَيْرُ فَوَلارِسَ عَلَى ظَهْرِ اللَّارْضِ يَوْمَئَزِ، وَمِنْ فَالكَ نَغَيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ فَلْكَ نَعْيَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّجَاشِيَّ الليَّوْمَ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ يَعْتَرِفُ الْوُفُودُ مِنْ بَحْرِ كَرَمِهِ وَنَدَاهُ، وَأَنْفَع مَنْ تَطْلُبُ الْعُفَاةُ فَضْلَ نَوَالِهِ وَ يَعْتَرِفُ الْوُفُودُ مِنْ بَحْرِ كَرَمِهِ وَنَدَاهُ، وَأَنْفَع مَنْ تَطْلُبُ الْعُفَاةُ فَضْلَ نَوَالِهِ وَ الْغُتَرِفُ الْوُفُودُ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْمُخْبِرَةِ، بِالْمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمُحْصُوصَةِ بِالْمُسْتَقْبَلِ، فِيمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ أَنَّهُ قَالَ مُخَاطِبًا لِأَخُدٍ:

#### «(سْكُنْ فَإِسَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّ وَصِرِّيقٌ وَشَهِيرَانِ فَأَخْبَرَ فِي وَلِكَ بِأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ يَمُوتَانِ شَهِيرَيْنِ»،

وَقَوْلُهُ:

﴿ إِنَّا لَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّلِمُ اللَّهُ الْمُ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ (11) وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ خَيْرِ مَنْ رَفَعَ مَوْلَاهُ مَقَامَهُ فِي دَارِ الجَزَاءِ وَأَحْرَمَ، وَأَعَزِّ مَنْ تَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِمَا وَلَّاهُ مِنْ مَوَاهِبِ الْخَيْرَاتِ، وَأَنْعَمَ الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ مِنْ مَوَاهِبِ الْخَيْرَاتِ، وَأَنْعَمَ الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لِسُرَاقَةَ: كَيْفَ بِكَ إِذَا لَبَسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَى فَأَلْبَسَهُمَا إِيَّاهُمَا عُمَرُ، وَإِخْبَارُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَى فَأَلْبَسَهُمَا إِيَّاهُمَا عُمَرُ، وَإِخْبَارُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَسْتَ سِوَارَيْ كَسْرَى فَأَلْبَسَهُمَا إِيَّاهُمَا عُمْرُ، وَإِخْبَارُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهَالِ النَّذِي تَرَكَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ عِنْدَ أُمِّ الفَضْلِ بَعْدَ أَنْ كَتَمَهُ فَقَالَ: مَا عَلِمَهُ غَيْرُهِ وَغَيْرُهَا وَأَسْلَمَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَرَكَةِ السَّلَفِ وَالخَلَفِ وَخَيْرِ مَنْ مَضَى فِي القُرُونِ السَّابِقَةِ وَسَلَفَ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْمُعْبِرَةِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمُحْصُوصَةِ بِالْمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ الْمُعْبَرَةِ بِالْمُعْبَرَةِ بِالْمُعْبَرَةِ بِالْمُعْبَرَةِ بِالْمُعْبَرَةِ بِالْمُعْبَرَةِ بِالْمُعْبَرَةِ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّفِ مَا مُوضِعِ نَاقَتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِينَ صَلَّتْ بِبَعْضِ طَرِيقِ تَبُوكَ، وَكَيْفَ تَعَلَّقَتْ بِحُطَامِهَا فِي الشَّجَرَةِ وَبِمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ فِي ذَلِكَ وَبِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا أُمَيَّةَ ابْنَ خَلَفٍ وَبِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا أُمَيَّةً ابْنَ خَلَفٍ وَبِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا أُمَيَّةً ابْنَ خَلَفٍ وَبِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا أُمَيَّةً ابْنَ خَلَفٍ وَبِأَنَّهُ وَاللَّهُ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ فِي قَرَبُولَ وَبِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا أُمَيَّةً ابْنَ خَلَفٍ وَبِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا أُمَيَّةً ابْنَ خَلَفٍ وَبِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا أُمَيَّةً ابْنَ خَلَفٍ وَبِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا أُمُيَّةً ابْنَ خَلَفٍ وَبِأَنَهُ فَاللَهُ الْمُنَافِقِينَ فِي إِنَّهُمْ قَاتَلُوا أُمْيَّةً ابْنَ خَلُولَ اللهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُتَافِقِي الْمُعْمُ وَالْمَافِقِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلَالَهُ الْمُلْمُعُلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ اللْمُ الْمُتَافِقِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُونِ المُعْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمُ الْمُعِلَى الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمُ ا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ (116) وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الشَّرِيفِ المَزَايَا وَالْخِصَالِ وَصَفِيِّكَ الْعَظِيمِ الْمَآثِرِ وَالْخِلَالِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَحْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَات، مَا رُوِيَ مِنْ أَخْبَارِهِ بِقَتْلِ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَعَبْدَ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فِي السَّاعَةِ النَّي وَيَهَا، وَقَدْ كَانَ أَوْصَى بِإِمَارَتِهِمْ عَلَى تَرْتِيبِ قَتْلِهِمْ وَإِخْبَارِهِ بِمَا سَيَبْلُغُهُ وَتَلُوا فِيهَا، وَقَدْ كَانَ أَوْصَى بِإِمَارَتِهِمْ عَلَى تَرْتِيبِ قَتْلِهِمْ وَإِخْبَارِهِ بِمَا سَيَبْلُغُهُ

مُلْكُ بَنِي أُمَيَّةَ مِنَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ فَقَدْ بَلَغَ مُلْكُهُمْ مِنْ أَوَّلِ الْمَشْرِقِ مَِنْ بَحْرِ الْأَنْدَلُسِ وَبِلَادِ البَرْبَرِ وَلَمْ لِلَّشْرِقِ مَِنْ بَحْرِ الْأَنْدَلُسِ وَبِلَادِ البَرْبَرِ وَلَمْ يَتَّسِعُوا فِي الْجَنُوبِ وَلَا فِي الشِّمَالِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ عَن تَلُوذُ العُصَاةُ بِجَاهِهِ العَلِيِّ وَحَرَمِهِ، وَأَجْوَدِ مَنْ عَمَّ العِبَادَ بِإِحْسَانِهِ وَعَمَّرَهُمْ بِجُودِهِ وَكَرَمِهِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَّحْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُوِيَ مِنْ أَخْبَارِهِ بِقِتَالِ التَّرْكِ وَاليَهُودِ، وَبِارْتِحَالِ الظَّعِينَةِ مِنَ الحَرَّةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا الله،

#### ﴿ وَحَتَّى يَسِيرَ (الرَّالِيُبُ مِنْ صَنْعَاءً إِلَى حَضْرَمَوْتَ وَلَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَ(الزَّنْبَ عَلَى غَنْمِهِ ﴾.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد حَيْر مَنْ قَلَدَهُ مَوْلَاهُ بِجَوَاهِرِ الوَحْي وَطَوَّقَهُ، (117) وَأَقْرَبِ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِتَبْلِيغِ مَا ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ وَصَدَّقَهُ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُحْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَحْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ أَخْبَارِهِ بِهَلاكِ أُمَّتِهِ عَلَى يَدَيْ غِلْمَة مِنْ قُرَيْش، وَإِعْلَامِهِ قُرَيْشًا بِأَصُل الأَرْضَةِ مَا فَي صَحِيفَتِهِمْ الآثِمَةِ القَاطِعَةِ، إلَّا مَا قُريْش، وَإِعْلَامِهِ قُرَيْشًا بِأَصُل الأَرْضَةِ مَا فَي صَحِيفَتِهِمْ الآثِمَةِ القَاطِعَةِ، إلَّا مَا فَيهَا مِن اسْمِ اللهِ وَإِخْبَارِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَثِلَةَ بْنَ الأَصْقَعِ وَالأَنْصَارِيَّ فِيهَا مِن اسْمِ اللهِ وَإِخْبَارِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَثِلَةَ بْنَ الأَصْقَعِ وَالأَنْصَارِيَّ وَالثَّقَفِيُ بِمَا جَاءُوا يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ، وَإِخْبَارِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ وَالْأَنْصَارِيَّ لَكُوقًا بِهِ، وَإِخْبَارِهِ نِسَاءَهُ بِأَنَّ أَوَّلُهُ مَا بَانَتُهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِأَنَّهُ أَوْلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ، وَإِخْبَارِهِ نِسَاءَهُ بِأَنَّ أَوَّلُهُ اللهُ كَانَعُ رَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش وَكَانَ طُولُ يَدِهَا بِالصَّدَقَةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ يُسْتَشْفَى بِهِ الْعَلِيلُ مِنْ أَمْرَاضِهِ وَأَوْصَابِهِ، وَأَفْضَلِ مَنْ يُلَازِمُ المُحَبُّ خِذَمَتَهُ وَيَعْتَكِفُ عَلَى تَاج بَابِهِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمُخْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ أَخْبَارِهِ بِقَتْلِ عُثْمَانَ مَظْلُومًا وَبِتَبْشِيرِهِ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ، وَإِخْبَارِهِ أَصْحَابَهُ بِمَوَاقِعِ الْفِتَنِ خِلَالَ وَبِتَبْشِيرِهِ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبُهُ، وَإِخْبَارِهِ أَصْحَابَهُ بِمَوَاقِعِ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِهِمْ كَمَوَاقِعِ الْفَتْنِ إِلَى (118) فِتْنَةً قَتْلِ عُثْمَانَ وَتَتَابَعَتِ الْفِتَنُ إِلَى (118) فِتْنَة الْحَرَّةِ، وَإِخْبَارِهِ وَقَدْ وَقَفَ بِالْحَرَّةِ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا رِجَالٌ هُمْ خِيَارُ أُمَّتِهِ بَعْدَ أَصْحَابِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيم، وَصَفِيِّكَ الصَّافِي بِبَرَكَتِهِ دَاءَ المَريضِ وَالسَّقِيمِ الْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَّخْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَّخْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَات، مَا رُوي مِنْ أَخْبَارِهِ عَمَّا رَءَا قَبْلَ حُلُولِ الفِّيْنِ أَنَّ ءَاخِرَ زَادِهِ مِنَ الدُّنْيَا شَرْبَةَ لَبَارِهِ بِأَنَّ عُمَّانَ بُنَ عَقَّانَ يُقْتَلُ وَهُو يَقْرَأُ القُرْءَانَ وَأَنَّ دَمَهُ يُصِيبُ المُصَحَفَ فَي قَوْلِهِ تَعَالَى:

#### ﴿فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الأَبْصَائِرِ، وَسِرَاجِ النُّبُوءَةِ السَّارِي سِرُّهُ فِي هُويَةِ الْقُلُوبِ وَمَشَاكِي الضَّمَائِرِ، النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَحْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَحْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبَارِهِ بِاسْم مَنْ رَاءَ غَدْرَهُ بَعْدَ أَنْ كَفَاهُ اللهُ شَرَّهُ وَإِخْبَارِهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ جَهْرًا بِأَنَّهُ يُقْتَلُ صَبْرًا، وَإِخْبَارِهِ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ بِمَنْ أَخَذَ مَنْ لَهُ الطَّعَامَ الزُّبَيْرِ جَهْرًا بِأَنَّهُ يُقْتَلُ صَبْرًا، وَإِخْبَارِهِ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ بِمَنْ أَخَذَ مَنْ لَهُ الطَّعَامَ الزَّبَيْرِ جَهْرًا بِأَنَّهُ يُقْتَلُ صَبْرًا، وَإِخْبَارِهِ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ بِمَنْ أَخَذَ مَنْ لَهُ الطَّعَامَ مِنَ الغُرْفَةِ وَإِخْبَارِهِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، (19) بِالَّذِي قَالَ: لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، وَإِخْبَارِهِ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ بِمَا سَرَّ بْنُ أُبِي لِأَصْحَابِهِ بِتَبُوكَ وَهُوَ سَائِرٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عُمْدَةِ الْمَخْدُوبِ وَالسَّالِكِ، وخَيْرِ مَنْ دَعَا العِبَادَ إِلَى اللهِ وَسَلَكَ بِهِمْ أَحْسَنَ الْسَالِكِ، اللَّهِ وَسَلَكَ بِهِمْ أَحْسَنَ الْسَالِكِ، اللَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَحْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ اللَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَحْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَات، مَا رُويَ مِنْ إِخْبَارِهِ أَنَّ الفِتْنَةَ لَا تَكُونَ مَا دَامَ عُمَرُ حَيًّا، وَأَنَّ عُمَر يَمُوتُ ءَات، مَا رُويَ مِنْ إِخْبَارِهِ أَنَّ الفِتْنَةَ لَا تَكُونَ مَا دَامَ عُمَرُ حَيًّا، وَأَنَّ عُمَر يَمُوتُ مَقْتُولاً وَقَاتِلُهُ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَمُوتُ بِأَرْضِ قَلْرَاهِ وَقَاتِلُهُ غُلَامٌ لِلْمُغِيرَةِ، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَمُوتُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، وَأَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يَمُوتُ بِأَرْضِ الرُّوم، فَكَانَ يُسْتَسْقَى بِقَبْرِهِ هُنَالِكَ. بِأَرْضِ فَلَاةٍ، وَأَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يَمُوتُ بِأَرْضِ الرُّوم، فَكَانَ يُسْتَسْقَى بِقَبْرِهِ هُنَالِكَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَمْنِهِ، الَّذِي الْأَئِمَّةُ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ، وَأَفْضَلِ مَنْ يَتَوَسَّلُ الْمَرْءُ بِجَاهِهِ فَيْ بُلُوغٍ قَصْدِهِ وَأَمْنِهِ، الَّذِي الْأَئِمَةُ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ، وَأَفْضَلِ مَنْ يَتَوَسَّلُ الْمَرْءُ بِجَاهِهِ فَيْ بُلُوغٍ قَصْدِهِ وَأَمْنِهِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْمُخْبِرَةِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمَحْصُوصَةَ بِالْمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ أَخْبَارِهِ الْمَقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ بِالنَّذِي أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ شَرَابِهِ الَّذِي خَبَّا عِنْدَهُ، وَبِعُورٍ أَجْلِهِ. وَبِمَوْتِ مَنْ يَمُوتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَافِرًا، وَإِخْبَارِهِ مَوْلَاتَنَا فَاطِمَةَ بِنْتِهِ بِحُضُورٍ أَجْلِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (120) رَحْمَةِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَسَيِّدِ الْمُلُوكِ وَالْمَالِيكِ وَالْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْمُخْبِرَةِ بِالْمُعْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَات، مَا رُوِيَ مِنْ الْمُخْبِرَةِ بِالْمُعْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَات، مَا رُوِيَ مِنْ إِلْمُخْبَرَةِ بِالْمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَات، مَا رُوِيَ مِنْ إِخْبَارِهِ أَصْحَابَهُ بِمَوْتِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ وَأَنَّ أَهْلَ بِئْرِ مَعُونَةَ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ وَأَنَّ أَهْلَ بِئْرِ مَعُونَة قَبْلَ أَنْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ وَأَنَّ أَهْلَ بِئْرِ مَعُونَة كُبِلَ أَنْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ وَأَنَّ أَهْلَ بِئْرِ مَعُونَة كُبُلَ أَنْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ وَأَنَّ أَهْلَ بِئْرِ مَعُونَة كُمُوتُ شَهِيدًا وَيَأْخُذُ الرَّايَة خُمِلُوا إِلَى الْجَنَّةِ عَلَى أَسِرَّةِ النَّاهِبِ، وَأَنَّ ابْنَ رَوَاحَة يَمُوتُ شَهِيدًا وَيَأْخُذُ الرَّايَة خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ،

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْطَاعِ الْمَكِينِ وَصَفِيِّكَ الرَّاسِخِ قَدَمُهُ فِي مَقَامَاتِ العِزِّ وَالتَّمْكِينِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْمُخْبِرَةِ بِاللَّغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمُخْصُوصَةِ بِالْسُتَقْبَلِ فِيمَا هُو ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ إِخْبَارِهِ عَنْ جَعْفَرَ مُضَرَّعَيْنِ بِالدِّمَاءِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ، وَبِمَقَالَةِ ابْنِ سَلُولَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ ذَلِكَ، وَبِارْتِدَادِ الْأَشْعَثِ بْنَ قَيْسٍ، وَبِقَتْلِ فَيْسَ، وَبِقَتْلِ سَمُرَةَ بِالنَّارِ، وَبِقَتْل قَرْمَانَ نَفْسَهُ بِالسِّكِينِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ يَسْتَيْقِظُ الْمَرْءُ بِمَوَاعِظِهِ مِنْ غَفْلَتِهِ وَكَرَاهُ، وَأَقْوَى مَنْ يَعْتَصِمُ بِحَبْلِهِ وَيَتَمَسَّكُ بِأَوْثَقِ عُرَاهُ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِي عُرَاهُ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ إِخْبَارِهِ أَصْحَابَهُ بِفَتْحِ أُمِّ القُرَى، وَأَنَّ المَلَائِكَةَ تَدْنُوا مِنْ فَيمَا هُو ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ إِخْبَارِهِ أَصْحَابَهُ بِفَتْحِ أُمِّ القُرَى، وَأَنَّ المَلَائِكَةَ تَدْنُوا مِنْ أَسْيَدِ بْنِ حُضَيْرِ (121) لِتَسْمَعَ قِرَاءَتَهُ حِينَ يَكُونُ يَقْرَأُ، وَبِقُدُوم وُهَيْبِ السَّمَّاعَ إِلَيْهِ فَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ (121) لِتَسْمَعَ قِرَاءَتَهُ حِينَ يَكُونُ يَقْرَأُ، وَبِقُدُوم وُهَيْبِ السَّمَّاعَ إِلَيْهِ قَبْلَ وُصُولِهِ، وَبْمَنْ خَبَّأَ نَفْسَهُ مِنَ الْكُفَّارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِيَسْمَعَ خُطْبَتَهُ وَيَرَاهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدُنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ السِّيَادَةِ الشَّهِيرِ المُعْجِزَاتِ وَالكَرَامَاتِ، وَطَوْدِ المَجَادَةِ الرَّفِيعِ الرُّتَبِ وَالمَقَامَاتِ، الَّذِي السِّيَادَةِ الشَّهِيرِ المُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُعْيَبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُو ءَات، مَنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُعْيَبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُو ءَات، مَا رُويَ مِنْ إِخْبَارِهِ بِمَوْتِ سَعْدٍ بْنِ خَوْلَةَ وَبِمَا أَخْفَاهُ الكُفَّارُ مِنَ الكَلَامِ فِي فَتْجِهِ لِلشَّامَ، وَبِأَنَّ أَبَا مَظْعُونِ فِي عَدِدِ الأَمْوَاتِ وَهُوَ حَيُّ قَلَمْ يَبْلُغْ مَنْزِلَهُ حَتَّى مَاتَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غُرَّةٍ الأَوَانِ وَالأَغْصَارِ، الَّذِي مِنْ مُعْجزَاتِهِ المُخْبرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ،

وَكَرَائِمِهِ الْمُحْصُوصَةِ بِالْمُسْتَقْبَلِ فِيمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُوِيَ مِنْ إِخْبَارِهِ أَنَّ ضِرْسَ بَعْضَ جُلَسَائِهِ فِي النَّارِ كَجَبَلِ أُحُدٍ فَكَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَارْتَدَّ، وَأَنَّ الرِّيحَ هَاجَتْ لِعُضَ جُلَسَائِهِ فِي النَّارِ. لَكُوتِ مُنَافِقِ فَصَدَقَ خَبَرُهُ بِذَلِكَ، وَأَنَّ قَاتِلَ الزُّبَيْرِ يَلِجُ فِي النَّارِ.

اَللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الوَفْرَةِ وَالجَمَّةِ الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْكُغْبِرَةِ بِاللَّغَيْبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمُخْصُوصَةِ بِاللَّسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ المُخْبِرَةِ بِاللَّغَيْبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمُخْصُوصَةِ بِاللَّسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ الْمُخْبِرَةِ بِاللَّغَيْبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمُخْصُوصَةِ بِاللَّسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ إِخْبَارِهِ بَعْضَ صَحَابَتِهِ وَقَرَابَتِهِ بِأُويْسِ القَرَنِي وَشَفَاعَتِهِ وَصِفَاتِهِ، وَأَنَّهُ أَشْهَلُ إِخْبَارِهِ بَعْضَ صَحَابَتِهِ وَقَرَابَتِهِ بِأُويْسِ القَرَنِي وَشَفَاعَتِهِ وَصِفَاتِهِ، وَأَنَّهُ أَشْهَلُ العَيْنَيْنَ بَعِيدٌ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ مُعْتَدِلُ القَّامَةِ شَدِيدُ الأَدْمَةِ ذُو رِقَّةٍ (صَاحِبُ شَفَقَةٍ) وَرَحْمَةٍ يَشْفَعُ فِي كَثِيرِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ لَهُجَتِ الأَلْسُنُ بِذِكْرِهِ فِي سِرِّهَا وَنَجْوَاهَا، وَأَبْرَكِ مَنْ شُفِيَتْ بِهِ الأَجْسَامُ وَارْتَاحَتْ لَهَجَتِ الأَلْسُنُ بِذِكْرِهِ فِي سِرِّهَا وَنَجْوَاهَا، وَأَبْرَكِ مَنْ شُفِيتْ بِهِ الأَجْسَامُ وَارْتَاحَتْ مِنْ شَكْوَاهَا، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُوي مِنْ إِخْبَارِهِ بِوَقْعَةِ الْجَمَلِ وَبِقِتَالِ عَائِشَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَلِيٍّ، وَقَوْلِهِ لِأَزْوَاجِهِ أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الأَذْيَبِ تُنْجِهَا كِلَابُ الحَوْءَبِ يُقْتَلُ فَكَانَتْ يُقْتَلُ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا قَتْلَى كَثِيرَةٌ وَتَنْجُوا بَعْدَمَا كَادَتْ تُقْتَلُ فَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفْوةِ أَصْفِيَائِكَ المُحبِّينَ الصَّادِقِينَ وَإِمَامِ أَوْلِيَائِكَ المُوقِنِينَ بِمَا عِنْدَكَ الوَاثِقِينَ، الشَّادِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُحْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَحْصُوصَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُحْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَحْصُوصَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ النَّهُ عَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ إِخْبَارِهِ (123) بِاقْتِتَالِ فِئَتَيْنِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةً، وَقَوْلُهُ لِعَمَّارَ تَقْتُلُهُ الضَّاخِيَةُ البَاغِيةُ، فَكَانَ مَعَ عَلِيٍّ وَقَتَلَهُ أَصْحَابُ مُعَاوِية، وَإِخْبَارِهِ بِاسْتِخْلَافِهِ وَمَوْتِهِ الشَّعِيَةُ البَاغِيةُ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَوْتِهِ قَتِيلًا، وَضَرْبِهِ عَلَى يَافُوخِهِ وَخَصْبِ لِحْيَتِهِ مِنْ رَأْسِهِ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ: تُقَاتِلُ مِنْ بَعْدِي النَّاكِثِينَ وَالقَاسِطِينَ وَالمَارِقِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ نَطَقَ بِالغُيُوبِ وَأَخْبَرَ وَأَشْرَفِ مَنْ بَدَّدَ بِسَيْفِ عِنَايَتِهِ شَمْلَ بَني النَّظِيرِ فِي خَيْبَرَ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْمُخْبِرَةِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمَحْصُوصَةِ فِي الْسُتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ قَوْلِهِ:

> «(الْمَلْكَ فَةُ بَعْرِي ثَلَاثُونَ سَنَةً» وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّ مُعَاوِيَةَ يَلِي أَنْ رَ أُمَّتِهِ بَعْرَهُ وَبِاللهُ لَا يُعْلَبُ، وَإِخْبَارُهُ بِسِيَاوَةِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ وَأَنَّ اللهُ يَعْلَبُ بَنِ عَلِيًّ عَظِيمَتَيْنَ مِنَ (الْمُسْلمينَ، وَأَنْ اللهَ مُعَاوِيَةً، وَالْمُسْلمينَ، فَكَانَ (اللهُ مَرُ إِلَى مُعَاوِيَةً، وَالْمُطْلَمَ ابَعْرَ تَقَابُلِ (الجُيُوش، وَإِخْبَارِهِ بِغَزْوِ نَاسَ مِنْ أُنَّتِهِ (البَخْرَ وَبِمَوْتِ لَقَابُلِ (الجُيُوش، وَإِخْبَارِهِ بِغَزْوِ نَاسَ مِنْ أُنَّتِهِ (البَخْرَ وَبِمَوْتِ أَنَّ اللهُ مَرَالِهِ هُنَاكَ شَهِيرَةً، وَبِغَزْوِهِمْ مَرِينَةً قَيْصَرَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدُنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد صَاحِبِ التَّاجِ وَالْعَمَامَةِ، وَأَحْسَنِ مَنْ لَبِسَ مِنْ خِلَعِ النَّبُوءَةِ أَفْضَلَ ذِرْعِ وَلَامَةِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ (124) بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَحْصُوصَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِمَا هُو ءَات، مَعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ (124) بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَحْصُوصَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِمَا هُو ءَات، مَا رُويَ مِنْ إِعْلَامِهِ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بِالطَّفِّ نَاحِيَةَ الْكُوفَةِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ المَوْضِعُ بِكَرْبَلاء، وَإِخْبَارِهِ ابْنَ عُمَرَ بِأَنَّهُ سَيَفْقِدُ بَصَرَهُ فَعَمِيَ فِي ءَاخِرِ عُمُرِه، وَقَوْلِهِ لِثَابِتٍ بِكَرْبَلَاء، وَإِخْبَارِهِ ابْنَ عُمَرَ بِأَنَّهُ سَيَفْقِدُ بَصَرَهُ فَعَمِيَ فِي عَاخِرِ عُمُرِه، وَقَوْلِهِ لِثَابِتٍ بِكَرْبَلَاء، وَإِخْبَارِهِ ابْنَ عُمَرَ بِأَنَّهُ سَيَفْقِدُ بَصَرَهُ فَعَمِيَ فِي عَاخِرِ عُمُرِه، وَقَوْلِهِ لِثَابِتٍ بَنَ شَمَّاسِ تَعِيشُ حَمِيدًا وَتُقْتَلُ شَهِيدًا فَقُتِلَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ بِالْيَمَامَةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَوْكَبِ الحُسْنِ الوَهَّاجِ وَصَفِيِّكَ الوَاضِحِ الطَّرِيقِ، وَالمِنْهَاجِ الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ لِلمُعْبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَّحْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ بِمَاهُوَءَاتٍ، مَارُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ؛ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَّحْصُوصَةِ بِالمُسْتَقْبَلِ بِمَاهُوَءَاتٍ، مَارُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ؛

«وَيْلُ لَكَ مِنَ النَّاسِ وَوَيْلُ لِلنَّاسِ مِنْكَ، فَكَانَ مِنْ أُمْرِهِ مَعَ الْحَجَّاجِ مَا كَانَ، وَإِخْبَارِهِ الْخَبَارِهِ اللَّهُ مِنْ ثَقِيفٍ كَزَرابُ وَمُبِينٌ يُسْرِفُ فِي إِهْلَاكِ النَّاسِ، فَكَانَ الْكَزَّرَابُ الْمُخْتَّارُ بْنُ عُبَرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَالْمُبِينُ الْحَجَّاجُ».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كِتَابِ سِرِّ الوَحْيِ الْمُرْقُومِ وَظَهِيرِ عُنْوَانِ النُّبُوءَةِ وَالرِّسَالَةِ المَخْتُومِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ المُخبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ المُخبَرَةِ بِالمُغَيِّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ فَيَرْعَضُ حَتَّى يَسِيلُ الدَّمُ إِلَى إِخْبَارِهِ (125) بِجَبَّارٍ مِنْ بَنِي أَمَيَّةَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِهِ فَيَرْعَضُ حَتَّى يَسِيلُ الدَّمُ إِلَى الْمُعَلِدِ بْنِ العَاصِي إِلَى ءَاخِرِ الحَدِيثِ، وَإِخْبَارُهُ بِأُويْسٍ أَسْفَلِهِ، فَكَانَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ بْنِ العَاصِي إِلَى ءَاخِرِ الحَدِيثِ، وَإِخْبَارُهُ بِأُويْسٍ

القَرَنِي وَبِالعَلَامَةِ الَّتِي تَحْتَ إِبْطِهِ، وَإِخْبَارُهُ بِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ أَبُو الخُلَفَاءِ وَبِظُهُورِ اللَّهُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَبُو الخُلَفَاءِ وَبِظُهُورِ التَّرْكِ عَلَى اَلعَرَبِ حَتَّى يُلْحِقُوهُمْ بِمَنَابِتِ الشَّيْحِ وَالقَيْصُومِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدُنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْحَلِيمِ الأَوَّاهِ وَصَفِيِّكَ الْعَظِيمِ الْقَدْرِ وَالْجَاهِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْمُخْبِرَةِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمُحْصُوصَةِ فَيْ الْمُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ إِخْبَارِهِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمُحْصُوصَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ إِخْبَارِهِ بِالْمُغَيِّبَاتِ، وَكُرَائِمِهِ الْمُحْصُوصَةِ فَيْ الْمُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ إِخْبَارِهِ بِعَالِمِ اللَّهِ وَهُوَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، وَأَنَّهُ بِعَالِمِ الْمَرْخُ فَي الْمَامُ الشَّافِعِيُّ، وَأَنَّهُ يَخْرُجُ فِي الْكَاهِنَيْنِ يَعْنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ رَجُلٌ يَدْرُسُ القُرْءَانَ دَرْسًا، لَمْ يَدْرُسُهُ يَخْرُجُ فِي الْكَاهِنَيْنِ يَعْنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ رَجُلٌ يَدْرُسُ الْقُرْءَانَ دَرْسًا، لَمْ يَدْرُسُهُ أَكَدُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مُحَمَّدٌ بْنُ كَعْبِ بْنُ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ، وَبِأَنَّ طَاقِرَظِيِّ، وَبِأَنَّ طَاقِرَظِيِّ، وَبِأَنَّ طَاقِرَظِيِّ مَنْ أُمَّتِهِ لَا تَزَالُ ظَاهِرَةً عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ (126) وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْجَلِيلِ الْمُعَظِّمِ وَصَفِيِّكَ الرَّفِيعِ القَدْرِ الْمُفَخَّمِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ اللُّخْبِرَةِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمَخْصُوصَةِ فَيْ الْمُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ الْمُخْبَرَةِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمَخْصُوصَةِ فَيْ الْمُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ أَخْبَارِهِ بِالْمُغَوَارِجِ وَبِالرَّجُلِ الْأَسْوَدِ، مِنْهُمُ الَّذِي إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلَ ثَدْيَ الْمُرْأَةِ، وَمِثْلَ الْبُضْعَةِ تَدَرْدَرُ، فَخَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ وَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَوْجِدَ عَلَى الله عَنْهُ وَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَوْجِدَ عَلَى الله عَلَى عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ وَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَوْجِدَ عَلَى الله عَنْهُ وَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَوْجِدَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ وَسَلَّمَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ رَسَمَ العُلَمَاءُ العَامِلُونَ حَدِيثَهُ النَّبُويِّ فِي كُتُبِهِمْ وَنَقَلُوهُ، وَأَحَبِّ مَنْ بَذَلَ الشَّائِقُونَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فِي زِيَارَةٍ ضَريحِهِ حَتَّى رَأَوْهُ وَوَصَلُوهُ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المُخْصُوصَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المُخْصُوصَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ أَخْبَارِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الأَسْوَدِ العَنْسِيِّ المُدَّحَجِي وَبِمِنْ وَذَلِكَ قَبْلَ وَفَاتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلُ، وَأَنَّ الله وَعَدَهُ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ (أَيْ الله وَعَدَهُ أَنَّهُ يَعْفَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَلَى سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ (12) الهِجْرَةِ عَلَى يَدِي وَلَيْ الله وَلَى سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ (12) الهِجْرَةِ عَلَى يَدِ بَيْنِهُ هُمْ قَتَلُوهُ الله وَلَى سَنَةً سَبْعٍ مِنَ (12) الهُومُ الله وَلَى سَنَةً سَلَهُ الله وَالله وَلَى سَنَةً سَالهُ الله وَلَى سَنَةً سَالِهُ الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى سَنَةً الله الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ تَظَافَرَتْ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ أَحْزَابُهُ، وَأَسْعَدِ مَنْ تَشَرَّفَتْ بِذِحْرِ اسْمِهِ المُحَمَّدِيِّ مُدَّاحُهُ وَكُرَائِمِهِ الْخَيْرَةِ بِالْمُغَيِّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المُحْصُوصَةِ مُدَّاحُهُ وَكُرَائِمِهِ النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُحْبِرَةِ بِالمُغَيِّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المُحْصُوصَةِ عِنْ الشَّمَّى بِنْتِ بُقَيْلَةَ الأَزْدِيَّةِ أَنَّهَا فِي المُسْتَقْبَلِ بِمَا هُو ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ أَخْبَارِهِ عَنِ الشَّمَّى بِنْتِ بُقَيْلَةَ الأَزْدِيَّةِ أَنَّهَا رُفِعَتْ لَهُ فِي جَمَارٍ أَسُودَ عَلَى بَعْلَةٍ شَهْبَاءَ، فَأَخِذَتْ فِي زَمَن أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَ وَلَوْعَتْ وَالرَّافِضَةِ وَأَنَّ جَيْشِ خَالِدٍ بْنِ الولِيدِ بِهِذِهِ الصِّفَةِ، وَإِحْبَارِهِ بِالقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَة وَالرَّافِضَةِ وَأَنَّ جَيْشٍ خَالِدٍ بْنِ الولِيدِ بِهِذِهِ الصِّفَةِ، وَإِحْبَارِهِ بِالقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَة وَالرَّافِضَةِ وَأَنَّ جَيْشٍ خَالِدٍ بْنِ الولِيدِ بِهِذِهِ الصِّفَةِ، وَإِحْبَارِهِ بِالقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَة وَالرَّافِضَةِ وَأَنَّ مَنْ أَبِي مَى عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا الْفِرْقَةَ الَّتِي هِيَ عَلَى مَلَاثُ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا الْفِرْقَةَ الَّتِي هِيَ عَلَى مَلْ كَانِهُ هُو وَأَصْحَابُهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ الجَلَالِ وَالجَمَالِ وَإِمَام حَضْرَةِ أَهْلِ الْقُرْبِ وَالوصَالِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْمُخْبِرَةِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ الْمُخْبِرَةِ بِالْمُغَيِّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ الشَّام، الْخُبَارِهِ بِخُرُوجِ نَارٍ مِن أَرْضِ الحِجَازِ، تُضِيءُ لَهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى مِنَ الشَّام، فَخَرَجَتْ سَنَةَ أَرْبَع وَخَمْسِينَ وَسِتُّمِائَةٍ عَلَى قُرْبِ مَرْحَلَةٍ مِنَ الْبَينةِ وَغَلَيَانُ الْبَحْرِ، لَهَا زَلْزَلَةٌ عَظِيمَةٌ وَحَرَكَةٌ وَاضْطِرَابٌ، وَرَجْفَةً هَائِلَةٌ وَغَلَيَانُ صَغَلَيانِ البَحْرِ، وَسَالَ مَنْهَا وَادِ مِقْدَارُهُ وَاسْتَمَرَّتْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ يَوْمًا حَتَّى أَيْقَنَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا، وَاسْتَمَرَّتْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ يَوْمًا حَتَّى أَيْقَنَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا، وَاسْتَمَرَّتْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ يَوْمًا حَتَّى أَيْقَنَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا، وَلِيتَ مُنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ ثَمَانِي عَشْرَةَ حَرَكَة فِي يَوْم وَاحِدٍ، وَسَالَ مِنْهَا وَادٍ مِقْدَارُهُ مَنْ جُمْلَةٍ ذَلِكَ ثَمَانِي عَشْرَةَ حَرَكَةٍ فِي يَوْم وَاحِدٍ، وَسَالَ مِنْهَا وَادٍ مِقْدَارُهُ مَنْ جُمْلَةٍ وَرَاسِخ، وَكَانَ مَا يَلِي المَدِينَةَ بِبَرَكَةٍ سَاكِنِهَا أَعْنَاقَ الْجَمَالِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَوْدِ المَجَادَةِ الْبَعِيدِ المَدَارِكِ، وَقُطْبِ السِّيَادَةِ المُنزَّهِ عَنِ المَزَاحِم فِي مَرَاتِبِهِ العَلِيَّةِ وَالمَّشَارِكِ، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِمَا هُو ءَات، مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبَرِةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المَخْصُوصَةِ فِي المُسْتَقْبَلِ بِمَا هُو ءَات، مَا رُويَ مِنْ أَخْبَارِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَشْيَاءَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَبَيْنَ السَّاعَةِ وَتَحْدِيرُهُ مَا رُويَ مِنْ أَخْبَارِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَشْيَاءَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَبَيْنَ السَّاعَةِ وَتَحْدِيرُهُ مِنْ مُفْاجَأَتِهَا، وَأَنَّ السَّاعَة لَا تَقُومُ حَتَّى تَظْهَرَ جُمْلَةٌ مِنَ الإِمَارَاتِ وَالأَشْرَاطِ؛ مِنْ رَفْعِ الأَمَارَاتِ وَالقُرْءَانِ وَاشْتِهَارِ الْخِيَانَةِ وَحَسَدِ الأَقْرَانِ وَقِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ مِنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ وَالقُرْءَانِ وَاشْتِهَارِ الْخِيَانَةِ وَحَسَدِ الأَقْرَانِ وَقِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسُوانَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ (129) وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ

حَسَّنْتَهُ خَلْقًا وَخُلُقًا وَوَصْفًا، وَأَشْرَفِ مَنْ رَفَعْتَ مَقَامَهُ فِي أَعْلَى علِّيِّينَ وقرَّبْتَهُ إِلَيْكَ زُلْفَى، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْمُخْبِرَةِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمُخْصُوصَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُوِيَ مِنْ أَخْبَارِهِ بِالْهُدْنَةِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ اللّهَ مُسْلَمَ وَاللّهَ مَسْلَمَ اللّهُ مَنْ أَنْ وَيَأْتُونَ الْمُسْلَقُ رَايَةٍ تَحْتَ كُلُ رَايَةٍ ثَمَانُونَ الْلُقَا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الرَّفِيعِ الْمَكَانَةِ وَالحُظْوَةِ، وَصَفِيِّكَ الْمُؤَمِّنِ مَنْ لَاذَ بِهِ مِنْ جِوَارِ أَهْلِ الظُّلْمِ وَالْبَغْيِ الرَّفِيعِ الْمَكَانَةِ وَالحُظْوَةِ، وَصَفِيِّكَ الْمُؤَمِّنِ مَنْ لَاذَ بِهِ مِنْ جَوَارِ أَهْلِ الظُّلْمِ وَالْبَغْيِ وَالسَّطْوَةِ، النَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ الْمُعْبَرَةِ بِالْمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ الْمُخْصُوصَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِمَا هُوَ ءَاتٍ، مَا رُويَ مِنْ أَخْبَارِهِ بِفَتْحِ القُسْطَنْطِينِيَّةِ الْعُظْمَى وَفَيْضِ المَالِ حَتَّى يُهِمَّ رَبُّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي فِيهِ، وَخُرُوجٍ يُهِمَّ رَبُّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي فِيهِ، وَخُرُوجِ لَهُمَّ رَبُّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي فِيهِ، وَخُرُوجِ الشَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ، اللَّا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ، وَأَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَفِي حَدِيثٍ أَنَّهُمْ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسُوةٍ. وَعِشْرُونَ مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسُوةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (130) حَبِيبِكَ خَازِنِ سِرِّ النُّبُوءَةِ المُعَتَّم، وَصَاحِبِ القَدْرِ الرَّفِيعِ وَالجَنَابِ المُعَظَّم، الَّذِي مِنْ مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغَيَّبَاتِ، وَكَرَائِمِهِ المُخْصُوصَةِ فَي المُسْتَقْبَلِ فِيمًا هُوَءَاتٍ، مَا مُعْجِزَاتِهِ المُخْبِرَةِ بِالمُغْدِيِّ، وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِالشَّام، وَقَتْلِهِ رُويَ مِنْ أَخْبَارِهِ بِالمَهْدِيِّ، وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِالشَّام، وَقَتْلِهِ لِلْجِنْزِيرِ وَكَسْرِهِ لِلصَّلِيبِ وَوَضْعِهِ لِلْجِزْيَةِ، وَبِخُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَالدَّابَةِ لِلْجِنْزِيرِ وَكَسْرِهِ لِلصَّلِيبِ وَوَضْعِهِ لِلْجِزْيَةِ، وَبِخُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَالدَّابَةِ النَّاسَ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَاللَّكِ القَحْطَانِيِّ، وَهُبُوبِ الرِّيحِ النَّي تَكَلِّمُ النَّاسَ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَاللَّكِ القَحْطَانِيِّ، وَهُبُوبِ الرِّيحِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ لِقَبْضِ رُوحِ كُلِّ مُؤْمِنٍ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الأَرْضِ مَنْ يَقُولُ: الله، مِنْ قَبَلِ الْيَمَنِ لِقَبْضِ رُوحٍ كُلِّ مُؤْمِنٍ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي الأَرْضِ مَنْ يَقُولُ: الله، الله، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ وَمَجَّدَ وَعَظَّمَ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً نَكُونُ بِهَا مِمَّنْ جَادَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ بِعَفُوهِ وَوَحُسَانِهِ، وَتَكَرَّمَ، وَأَذْخَلَهُ جَنَّةَ رِضْوَانِهِ فَتَنَزَّهَ فِي غُرَفِهَا وَقُصُورِهَا وَأَكَلَ مِنْ مَوَائِدِهَا الشَّهِيَّةِ وَتَنَعَّمَ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

نُورُ نُورِ الوُجُ وِ فِي أَزَلِ قَدْ ﴿ لَاحَ مِنْ لَهُ السَّنَا لِكُلِّ فَرِيقِ سِرُّ الأَسْرَارِ فِي بَطْنِ غَيْبِ ﴿ عَنْهُ تُرْوَى حَقَائِ قُ التَّحْقِيقِ مَا يَلُوحُ لِلَّوْحِ مِ لَى عَلْمِ رَبُّ ﴿ قَدْ تَجَلَّ لَى لَهُ بِسِرٍّ دَقِي قِ

مَالَهَا فِي الأَلْكِونِ مِنْ تَعْلِيق نَلْ وَأَوْرَ ثُهُ الْإِلَّهُ عُلِّـــومًا اصْطَفَ الْهُ الْإِلَّهُ عَبْدًا حَبِيبًا فَتَحَلَّى بحلْيَ لَهُ التَّصْدِيقَ فِي لَيَ الْ تَهَجُّ دِ وَقِيَام \* قَالَ فِيمَا لِرَبِّهِ مِنْ حُقُوق (131) ذُو لِسَانِ فِي كُلِّ حَالٍ صَدُوق أَصْدَقُ النَّــاسِ لَهْجَةً وَمَقَالاً مَا أَجَلُّ كَلَّامَهُ بَيْنَ صَحْب ﴿ بِمَعَانِي الْمُفْهُ وِم وَالْمَنْطُوقِ وَيُشِيرُ لِيَفْهَمُ وَعُنْهُ رَمْزًا يَسْرُدُ الْقَوْلَ لِلصَّحَابَةِ سَرْدًا ﴿ وَيُعِيـــــُ الْكَلَّامُ بِالتَّدْقِيقِ أَفْصَحُ الْعَرَبِ أَشْرَفُ الْعَجَمِ قَدْرًا 💠 فَاقَ كُلّ الوَرَى بأصل عَريق أَرْجَ ـ حُ الْعَالَمِينَ عَقْلاً وَقَلْبًا ﴿ قَلْبُهُ بَيْتُ رَبِّ ـ هِ الْمُرْمُ ـ وق يَشْهَ لُهُ يَقَظَةً وَمَنَامًا ﴿ مَنْ يُوَازِي الْحَبِيبَ مِنْ صِدِّيقَ وَعَلَيْهِ وَالآلِ أَزْكَـــى سَلَام ﴿ وَالصِّحَابِ مَنْ هُـمْ أَجَلَّ رَفِيق

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ السِّيَادَةِ العَالِي الْجَاهِ وَالْمَقَامَاتِ، وَطَرِيقِ الْفَوْزِ وَالسَّعَادَةِ الشَّهِيرِ الْمُعْجِزَاتِ السِّيَادَةِ العَالِي الْجَاهِ وَالْمَقَامَاتِ، وَطَرِيقِ الْفَوْزِ وَالسَّعَادَةِ الشَّهِيرِ الْمُعْجِزَاتِ وَالكَرَامَاتِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ، مَا رُويَ فِي خَدِيثِهِ الصَّرِيحِ أَنَّ السَّمَاءَ الدَّابِعَةَ حَدِيثِهِ الصَّرِيحِ أَنَّ السَّمَاءَ الدَّابِعَةَ صَالِرْءَاةِ المُصَفَّاةِ، وَأَنَّ السَّمَاءَ الرَّابِعَة صَالِرْءَاةِ المُصَفَّاةِ، وَأَنَّ فِيهَا مِنَ اللَّذِي عَدْدَ النَّي تَحْتَهَا مِنَ السَّمَاوَاتِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَمِ الهِدَايَةِ الأَشْهَرِ، وَقُطْبِ الوِلَايَةِ المَخْصُوص بِالعِزِّ الشَّامِخِ وَالمَجْدِ الأَفْخَرِ، الَّذِي الهِدَايَةِ الأَشْهَرِ، وَقُطْبِ الوِلَايَةِ المَخْصُوص بِالعِزِّ الشَّمَاءَ الخَامِسَةَ مِنَ اليَاقُوتِ مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ مَا رُوِيَ فِي خَدِيثِهِ الأَزْهَرِ، أَنَّ السَّمَاءَ الخَامِسَةَ مِنَ اللهِ، وَأَنَّ السَّمَاءَ الأَخْمَرِ، وَأَنَّ السَّمَاءَ الأَخْمَرِ، وَأَنَّ السَّمَاءَ المَّكُمُونِ اللهِ، وَأَنَّ السَّمَاءَ المَّدِسَةِ كَلُونِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ وَفِيهَا الكَرُوبِيُّونَ جُنُودُ اللهِ الأَحْبَر.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ النَّاهِي عَنِ الجِدَالِ فِي الدِّينِ وَالْمِرَا، وَصَفِيِّكَ الْمُنَزَّهِ جَانِبُهُ عَنِ الْجِيَانَةِ وَالْكِثْمَانِ وَالْامْترَا، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالْغُيُوبِ مَا رُويَ فِي حَدِيثِهِ لِلْوَرَى أَنَّ:

# «مَا فِي السَّمَاوَاتِ السَّبَعِ، مَوْضِعُ أُنْعُلَةٍ اللَّهِ وَفِيهَا مَلَكُ سَاجِرُ أَوْ رَاكُعُ وَاللَّمَ وَأَنَّ اللَّهُ مِنَ النُّورِ السَّاطِعِ، وَالضَّيَاءِ اللَّامِعِ».

وَرُوِيَ أَنَّهُ خُلِقَ مِنْ جَوْهَرَةٍ خَضْرَاءَ، وَأَنَّ بَيْنَ كُلِّ قَائِمَتَيْنِ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، كَخَفَقَاتِ الطَّيْرِ الْمُسْرِعِ أَلْفَ عَام بِلَا امْتِرَاءٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الطَّرْفِ الأَحْوَرِ، وَالوَجْهِ الْمَلِيحِ وَالقَلْبِ النَّظِيفِ الْمُنَوَّرِ، وَاللِّسَانِ الفَصِيحِ الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ مَا رُويَ فِي حَدِيثِهِ الصَّحِيحِ، أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ ثَمَانِينَ أَلْفَ مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ مَا رُويَ فِي حَدِيثِهِ الصَّحِيحِ، أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ ثَمَانِينَ أَلْفَ سُرَادِق، وَأَنَّ حَوْلَهُ مَلَائِكَةً عَلَى خُيُولِ مِنْ رِيحٍ بِأَيْدِيهِمْ حِرَابٌ مِنْ نُورِ يَحُضُّونَ الْلَائِكَة، عَلَى التَّسْبِيحِ وَأَنَّ الْعَرْشَ بِنَفْسِهِ يُسَبِّحُ الله تَعَالَى بِأَنْفِ نَوْعٍ مِنَ التَّسْبِيحِ وَأَنَّ الْعَرْشَ بِنَفْسِهِ يُسَبِّحُ الله تَعَالَى بِأَنْفِ نَوْعٍ مِنَ التَّسْبِيحِ وَأَنَّ الْعَرْشَ بِنَفْسِهِ يُسَبِّحُ الله تَعَالَى بِأَنْفِ نَوْعٍ مِنَ التَّسْبِيحِ وَأَنَّ الْعَرْشَ بِنَفْسِهِ يُسَبِّحُ الله تَعَالَى بِأَنْفِ نَوْعٍ مِنَ التَّسْبِيحِ وَأَنَّ الْعَرْشَ بِنَفْسِهِ يُسَبِّحُ الله تَعَالَى بِأَنْفِ نَوْعٍ مِنَ التَّسْبِيحِ وَأَنَّ الْعَرْشَ بِنَفْسِهِ يُسَبِّحُ الله تَعَالَى بِأَنْفِ نَوْعٍ مِنَ التَّسْبِيحِ وَأَنَّ الْعَرْشَ بِنَفْسِهِ يُسَبِّحُ الله تَعَالَى بِأَنْفِ نَوْعٍ مِنَ التَّسْبِيحِ وَأَنَّ الْعَرْشَ بِنَفْسِهِ يُسَبِّحُ الله تَعَالَى بِأَلْفِ نَوْعٍ مِنَ التَّسْبِيحِ وَأَنَّ الْعَرْشَ بِنَفْسِهِ يُسَبِّحُ الله تَعَالَى المَاءُ وَالمَاءُ عَلَى الرِّيحِ. (133)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَوْضِ المُحَاسِنِ الذَّكِيِّ الأَعْطَرِ وَقَمَرِ فَلَكِ السِّيَادَةِ النَّيِّرِ الأَزْهَرِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ المُخَيُوبِ مَا رُوِي فِي حَدِيثِهِ الأَبَرِّ أَنَّ لِلْعَرْشِ أَلْفُ لِسَانٍ وَأَنَّهُ يُسَبِّحُ الله تَعَالَى بِالْغُيُوبِ مَا رُوِي فِي فِي حَدِيثِهِ الأَبَرِّ أَنَّ لِلْعَرْشِ أَلْفُ لِسَانٍ وَأَنَّهُ يُسَبِّحُ الله تَعَالَى بِالْغُيُوبِ مِنْ نُورٍ وَأَنَّ حَوْلَهُ مَدِينَةً مِنْ مِسْكٍ بِأَنْوَاعِ اللَّغَاتِ، وَأَنَّهُ يُكْسَى كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ لَوْنٍ مِنْ نُورٍ وَأَنَّ حَوْلَهُ مَدِينَةً مِنْ مِسْكٍ أَذْفَرَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ اللَّهُمَّ صَلِّ المَّلَا الْقَلْبُ بِمَحَبَّتِهِ وَعَمَرَ، الَّذِي مِنْ أَعْلَنَ المُحِبُّ بِذِكْرِهِ وَجَهَرَ، وَأَكْرَم مَنِ امْتَلاَ الْقَلْبُ بِمَحَبَّتِهِ وَعَمَرَ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ، مَا رُوي فِي فَحَدِيثِهِ الصَّحِيحِ الأَثَرِ أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ سِتُمَائَةٍ أَلْفِ عَالَم وَرُويَ سِتَّيْنَ أَلْفَ عَالَم يَسْتَغْفِرُونَ لِحُبِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَيَلْعَنُونَ مُبْغِضِي عَالَم وَرُويَ سِتَّيْنَ أَلْفَ عَالَم يَسْتَغْفِرُونَ لِحُبِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَيَلْعَنُونَ مُبْغِضِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَيَلْعَنُونَ مُبْغِضِي

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَرُوسِ المَّمْلَكَةِ الْمُؤَيَّدِ الْمَنْصُورِ، وَصَاحِبِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالسَّعْيِّ الْمَشْكُورِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ الْمُلْكَةِ الْمُؤَيَّدِ الْمَنْصُورِ، وَصَاحِبِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالسَّعْيِّ المَشْكُورِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالْغُيُوبِ مَا رُوى فِي فِي حَدِيثِهِ الْمَشْهُورِ، أَنَّ فِي الْعَرْشِ مِثَالُ مَا خَلَقَ اللهُ فِي الْبَرِّ بِالْغُيوبِ مَا رُوى فِي فِي حَدِيثِهِ المَشْهُورِ، أَنَّ فِي الْعَرْشِ مِثَالُ مَا خَلَقَ اللهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَأَنَّ كُلُّ مَلَكٍ مِنْ حَمَلَتِهِ بَيْنَ كَعْبَيْهِ إِلَى قَدَمَيْهِ مَسِيرَةُ سَبْعُمِائَةِ عَام

وَأَنَّ بَيْنَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَحَمَلَةِ (134) الْكُرْسِيِّ، سَبْعِينَ حِجَابًا مِنْ ظُلْمَةٍ وَسَبْعِينَ حِجَابًا مِنْ ظُلْمَةٍ وَسَبْعِينَ حِجَابًا مِنْ نُور.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْمُنْحُوظِ بِعَيْنِ الْجَلَالَةِ وَالتَّعْظِيم، وَصَفِيِّكَ الْمَنْعُوثِ بِالْحَنِيفِيَةِ السَّمْحَا وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالْغُيُوبِ مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِهِ الفَخِيم، أَنَّ غِلْظَ كُلِّ حِجَابٍ مَمَّا بَيْنَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ مَسِيرَةً خَمْسُمِائَةِ عَام، وَلَوْلَا قِلْكَ الْحُجُبِ لَاحْتَرَقَتْ حَمَلَةُ الْعُرْشِ وَالْكُرْسِيِّ مَسِيرَةً خَمْسُمِائَةِ عَام، وَلَوْلَا تِلْكَ الْحُجُبِ لَاحْتَرَقَتْ حَمَلَةُ الْكُرْسِيِّ مِنْ نُورِ حَمَلَةِ الْعَرْشِ الْعَظِيم.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الرَّءُوفِ بِأُمَّتِهِ الرَّحِيم وَصَفِيِّكَ المَخْصُوصِ بِاللِّواءِ، وَالمَحْمُودِ وَالشَّفَاعَةِ الكُبْرَى الرَّءُوفِ بِأُمَّتِهِ الرَّحِيم وَصَفِيِّكَ المَخْصُوصِ بِاللِّواءِ، وَالمَحْمُودِ وَالشَّفَاعَةِ الكُبْرَى فِي الرَّعُظِيمِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ، مَا رُوِيَ فِي خَدِيثِهِ الجَسِيمِ أَنَّ العَرْشَ خُلِقَ قَبْلَ الكُرْسِيِّ بِأَلْفِ عَامَ، وَأَنَّ بَعْضَ المَلَائِكَةِ سَأَلَ الله أَنْ يُرِيهُ مِقْدَارَ العَرْشِ العَرْشِ العَرْشِ العَرْشِ العَرْشِ الكَرِيم.

قائِمَةً مِنْ قَوَائِمَ العَرْشِ الكَرِيم.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِقْدِ لَآلِي النَّبُوءَةِ الْمُنَظَّمِ وَصَاحِبِ الْجَاهِ الرَّفِيعِ وَالْقَدْرِ الْمُفَخَّمِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ (135) بِالْغُيُوبِ، مَا رُوِي فِي حَدِيثِهِ الْمُعَظَّمِ أَنَّ نُورَ الْعَرْشِ لَوْ ظَهَرَ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لَضَعُفَ بَالْعُرْشِ نَوْرُ السَّرَاجِ مَعَهَا وَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ تَحْتَ الْعَرْشِ مَلَكًا مُكَرَّمًا لَهُ دُوَّابَةٌ قَدْ أَحَاطَتْ بِالْعَرْشِ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهَا مَكْتُوبٌ لَا إِلَهُ مَلَكًا مُكَرَّمًا لَهُ دُوَّابَةٌ قَدْ أَحَاطَتْ بِالْعَرْشِ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهَا مَكْتُوبٌ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، يَشْفَعُ لِلْمُصَلِّى عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ الْقَتَدَى بِسِيرَتِهِ الأَئِمَّةُ الأَعْلَامُ، وَأَفْضَلِ مَنْ نَصَرَ الدِّينَ وَوَضَّحَ مَنَاهِجَ الإِسْلَامِ الْقَتَدَى بِسِيرَتِهِ الأَئِمَّةُ الأَعْلَامُ، وَأَفْضَلِ مَنْ نَصَرَ الدِّينَ وَوَضَّحَ مَنَاهِجَ الإِسْلَامِ النَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ مَا رُويَ فِي خَدِيثِهِ الكَثِيرِ الإِجْلَالِ وَالإِعْظَامِ، أَنَّ كُلَّ وَالْإِعْظَامِ، أَنَّ كُلَّ قَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْكُرْسِيِّ طُولُهَا مِثْلَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، وَأَنَّ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضِينَ فَالْتَ، وَأَنَّ الكُرْسِيِّ يَحْمِلُهُ أَرْبَعَةُ أَرْضِ مِنْ فَلَاتٍ، وَأَنَّ الكُرْسِيَّ يَحْمِلُهُ أَرْبَعَةُ أَرْضَ مِنْ فَلَاتٍ، وَأَنَّ الكُرْسِيَّ يَحْمِلُهُ أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ نُورُهُمْ يَتَلَالْاً وَأَقْدَامُهُمْ عَلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي تَحْتَ أَمْلَاكٍ لِكُلِّ مَلَكِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ نُورُهُمْ يَتَلَالًا لَا قَاقَدَامُهُمْ عَلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي تَحْتَ

الأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى وَأَنَّ مَلَكًا مِنْهُمْ عَلَى صُورَةٍ ءَادَمَ وَهُوَ يَطْلُبُ الرِّزْقَ مِنَ السَّنَةَ إِلَى السَّنَةِ لِلْأَنْعَامِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَهِيِّ الْمَجَالِسِ الصَّدُوقِ، وخَيْرِ مَنِ افْتَخَرَتْ بِهِ القُرُونُ وَسَعِدَتْ بِهِ الْأَيَّامُ وَالعُصُورُ، النَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ (136) مَا رُويَ فِي حَدِيثِهِ المَّذْكُورِ، أَنَّ مَلَكًا مِنْ حَمَلَةِ الكُرْسِيِّ عَلَى صُورَةِ السَّبْعِ وَهُو يَظُلُبُ الرِّزْقَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِلْوُحُوشِ وَالْهَوَامِّ، وَمَلَكًا عَلَى صُورَةِ النَّسْرِ وَهُو يَطْلُبُ الرِّزْقَ لِلطُّيُورِ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ عَلَى صُورَةِ النَّسْرِ وَهُو يَطْلُبُ الرِّزْقَ لِلطُّيُورِ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ عَلَى مُرِّ الأَزْمِنَةِ وَالدُّهُورِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحَلِّ الإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ وَالصَّفَاءِ، وخَيْرِ مَنْ شَفَيْتَ بِهِ النُّفُوسَ مِنْ دَاءِ الجَهْلِ الإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ وَالصَّفَاءِ، وخَيْرِ مَنْ شَفَيْتَ بِهِ النُّفُوسَ مِنْ دَاءِ الجَهْلِ وَالْقَطِيعَةِ وَالْجَفَاءِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِهِ المُقْتَفَى، أَنَّ الرُّوحَ لَوْ سَمِعَ تَسْبِيحَهُ أَهْلُ الأَرْضَ وَأَصْغَوْا إِلَيْهِ لَخَرَجَتْ أَرْوَاحُهُمْ، وَلَوْ شَاءَ الرُّوحَ لَوْ سَمِعَ تَسْبِيحَهُ أَهْلُ الأَرْضَ وَأَصْغَوْا إِلَيْهِ لَخَرَجَتْ أَرْوَاحُهُمْ، وَلَوْ شَاءَ لَا بُتَلَعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْ أَحَدِ شِدْقَيْهِ، وَإِذَا ذَكَرَ الله خَرَجَ مِنْ فِيهِ قِطَعُ لَا بُنَتَلَعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْ أَحَدِ شِدْقَيْهِ، وَإِذَا ذَكَرَ الله خَرَجَ مِنْ فِيهِ قِطَعُ مِنْ نُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ الْعِظَام، وَأَنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفًّا وَجَمِيعُ الْلَائِكَةِ مِنْ نُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ الْعِظَام، وَأَنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفًّا وَجَمِيعُ الْلَائِكَةِ صَفًّا وَأَنَّ لَهُ أَلْفُ جَنَاحِ عَلَى الْوَفَاءِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ يَفْدِيهِ الْمُحِبُّ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَنُورِ بَصَرِهِ، وَأَحْسَنِ مَنْ يَقْتَدِي الْأَئِمَّةُ بِمَحَاسِنِ يَفْدِيهِ الْمُجَمِيلَةِ وَأَثَرِهِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ مَا رُوِي فِي حَدِيثِهِ النَّبُويِ سِيرَتِهِ الْجَمِيلَةِ وَأَثَرِهِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ مَا رُوِي فِي حَدِيثِهِ النَّبُويِ سِيرَتِهِ الجَمِيلَةِ وَأَثَرِهِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ مَا رُوِي فِي خَدِيثِهِ النَّبُويِ وَصَحِيحٍ خَبَرِهِ، أَنَّ مَوْضِعَ قَدَمَيْ الرُّوحِ مَسِيرَةُ (137) سَبْعَةِ ءَالَافِ عَام، وَأَنَّ لِللهِ وَصَحِيحٍ خَبَرِهِ، أَنَّ مَوْضِعَ قَدَمَيْ الرُّوحِ مَسِيرَةُ مِنْ عِظَمِهِ وَكِبَرِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ أَهْلِ الطَّاعَةِ وَالبُرُورِ، وخَيْرِ مَنْ تُرْجَى شَفَاعَتُهُ فِي يَوْمِ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَالْبَعْثِ وَالنَّشُورِ، الطَّاعَةِ وَالبُرُورِ، وخَيْرِ مَنْ تُرْجَى شَفَاعَتُهُ فِي يَوْمِ الْفَزَعِ الْأَكْرُسِيِّ لُوْلُوَةٌ لَا يَعْلَمُ الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ مَا رُويَ فِي حَدِيثِهِ الْمَبْرُورِ أَنَّ فِي الْكُرْسِيِّ لُوْلُوَةٌ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمَتِهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى، وَأَنَّ اللَّائِكَةَ تَنْزِلُ إِلَى الأَرْضِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَأَنَّ اللهُ تَعَالَى، وَأَنَّ اللَّائِكَةَ تَنْزِلُ إِلَى الأَرْضِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَأَنَّ الْإِسْرَافِيلَ إِثْنَا لُللهُ تَعَالَى، وَأَنَّ اللَّائِكَةَ تَنْزِلُ إِلْى الأَرْضِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَأَنَّ الْإِسْرَافِيلَ إِثْنَا لَكُونُ عَشَرَ أَلْفَ جَنَاحٍ مُكَلَّلِينَ بِاللَّرِ وَالْيَاقُوتِ، كُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا يَسُدُّ

مَا بَيْنَ الخَافِقَيْنِ، وَأَنَّ لَهُ جَنَاحًا بِالمَشْرِقِ وَالآخَرُ بِالمَغْرِبِ وَرِجْلَاهُ مَغْرُوزَتَانِ فِي الأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى، وَأَنَّهُ إِذَا سَبَّحَ عَطَّلَ لِلْمَلَائِكَةِ تَسْبِيحَهُمْ بِحُسْنِ صَوْتِهِ وَأَنَّهُ يَتَصَاغَرُ أَحْيَانًا مِنْ هَيْبَةِ اللهِ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ العُصْفُور.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمُعْظَمِ المَحْرَابِ وَالمَّنْبَرِ، وَالشَّفَاعَةِ الْعَامَّةِ وَالْحَوْضِ الْمُوْرُودِ وَالْكَوْثَرِ، الَّذِي الْمُسْجِدِ الْمُعْظَمِ الْمَحْرُابِ وَالْمَنْبَرِ، وَالشَّفَاعَةِ الْعَامَّةِ وَالْحَوْضِ الْمُوْرُودِ وَالْكَوْثَرِ، الَّذِي مِنْ الْخُبَارِهِ بِالْغُيُوبِ مَا رُويَ فِي خَدِيثِهِ الْمُشْتَهَرِ، أَنَّ مَقَامَ جِبْرِيلَ فِي وَسَطِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَأَنَّ تَحْتَ كُلِّ وَرَقَةٍ مِنْهَا أُمَّةٌ تَسْبِيحُهُمْ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ (138) وَالْبَهَاءِ، الْمُنْتَهَى، وَأَنَّ تَحْتَ كُلِّ وَرَقَةٍ مِنْهَا أُمَّةٌ تَسْبِيحُهُمْ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ (138) وَالْبَهَاءِ، وَأَنَّ لَحِبْرِيلَ جَلَاجِلَ لِكُلِّ جُلْجُلٍ صَوْتٌ لَا يُشْبِهُ الْآخَرَ وَأَنَّ كُلَّ جُلْجُلٍ مِنْهَا مُحْشُولُ بِالْاسْكِ وَالْعَنْبَر.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَامِ الرَّفِيعِ وَالْجَنَابِ الْفَسِيحِ، وَزِيرِ الْمَقَالِ الْصَّادِقِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، الَّذِي مِنْ أُخْبَارِهِ بِالْغُيُوبِ مَا رُوِي فَيْ حَدِيثِهِ الفَصِيحِ، أَنَّ الْقَمَرَ المُنيرَ مِنْ جَوْهَرٍ وَأَنَّ اللَّوْحَ الْمَخْفُوظَ مِنْ ذُرَّةٍ بَيْضَاءَ، وَأَنَّ دَفَّتَيْهِ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ، وَأَنَّ الْقَلَمَ الَّذِي يَكْتُبُ اللَّوْحَ الْمَخُوطُ مِنْ ذُرَّةٍ بَيْضَاءَ، وَأَنَّ دَفَّتَيْهِ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ، وَأَنَّ الْقَلَمَ الَّذِي يَكْتُبُ أَعْمَالَ الأَنَام طُولُهُ مَسِيرَةُ خَمْسُمِائَةٍ عَام، وَأَنَّ غَذَاءَ الْلَائِكَةِ التَّسْبِيحَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْحَلِيمِ الصَّفُوحِ وَصَفِيِّكَ النَّاصِر بِدِينِكَ النَّقِيِّ النَّصُوحِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ الْحَلِيمِ الصَّفُوحِ وَصَفِيِّكَ النَّاصِر بِدِينِكَ النَّقِيِّ النَّصُوحِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالْغُيُوبِ مَا رُوِي فِي خِدِيثِهِ المَنْدُوحِ، أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ السَّمَاءِ الثَّانِيةِ الْسُروتِ، وَتَسْبِيحُ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الثَّانِيةِ شُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ، وَتَسْبِيحُ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الثَّانِيةِ شَبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ، وَتَسْبِيحُ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الثَّائِيةِ شَبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَتَسْبِيحُ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الثَّائِقَةِ وَالرُّوحِ. السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ: سُبُوحُ قُدُّوسٌ رَبُّ الْلَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِيدِ الفَرَحِ وَالشُّرُورِ وَصَاحِبِ الْجَسَدِ الْمُنَوَّرِ وَالْقَلْبِ (139) الصَّبُورِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِهِ الْأَثُورِ أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ: سُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الثَّلْجَ وَالنَّارِ، وَأَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ: سُبْحَانَ القُدُّوسِ رَبِّ كُلِّ بَيْنَ الثَّلْجَ وَالنَّارِ، وَأَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ: سُبْحَانَ القُدُّوسِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ، وَأَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ: سُبْحَانَ القُدُّوسِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ، وَأَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ: سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ الوَلَايَةِ الشَّهِيرِ وَيَنْبُوعِ الخَيْرَاتِ وَفَيْضِ النُّورِ الغَزِيرِ، الَّذِي مِنْ أَخْبَارِهِ بِالغُيُوبِ، مَا رُوِيَ فِيْ حَدِيثِهِ المُنِيرِ أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ البِحَارِ: سُبْحَانَ مَنْ يَذَهَبُ بِاللَّيْلِ مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِهِ المُنْيرِ أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ البِحَارِ: سُبْحَانَ مَنْ يَذَهَبُ بِاللَّيْلِ وَيَا تَي بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ لِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعِينَ عَالًا، الدُّنْيَا مِنْهَا عَالَمٌ وَاحِدُ، وَأَنَّ للهِ وَيَأْتِي بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعِينَ عَالًا، الدُّنْيَا مِنْهَا عَالَمٌ وَاحِدُ، وَأَنَّ للهِ ثَلَاثُمُائَةٍ عَالَمَ حُفَاةً عُرَاةً لَا يَدْرُونَ مَنْ خَلَقَهُمْ، وَسِتُّونَ عَالًا يَلْبَسُونَ الثِّيَابَ، وَأَنَّ الْعِمَارَةَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الخَرَابِ إِلَّا كَفَسْطَاتٍ فِي صَحْرَاءٍ:

#### ﴿ أَلَّهُ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تُفِيضُ بِهَا عَلَيْنَا مَوَاهِبَ فَضْلِكَ وَخَيْرِكَ الْكَثِيرِ، وَتُعَامِلُنَا بِهَا بِعَفْوكَ وَمَغْفِرَتِكَ يَا نِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ.

صَلَاتِي وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ ﴿ لَــهُ الرَّحْمَانُ فِي الأَسْرَا تَجَلَّا ﴿ وَعَنْـــهُ كُلُّ صَبِّ مَا تَسَلَّا وَمَا شَيْلِوا عَنْكَ صَبِّ مُسْتَهَامٌ ﴿ فَمِثْلُكَيَاحَبِيبِي لَيْسَ يُسْلَا (140) وَمَا شَــيْءُ مِنَ الأَشْيَاءِ إلَّا ﴿ لَدَيْــه يَا مُحَمَّدُ كُنْتَ أَحْلَا وَمَا شَــيْءُ مِنَ الأَشْيَاءِ إلَّا ﴿ لَدَيْــه يَا مُحَمَّدُ كُنْتَ أَحْلَا وَمَا شَــيْءُ مِنَ الأَشْيَاءِ إلَّا ﴿ لَدَيْبِهِ يَا مُحَمَّدُ كُنْتَ أَحْلَا وَمَا شَــرَجْتَ إلَى الْمَعَالِي ﴿ فَأَنْشَدَكَ المَــلَأُ أَهْلاً وَسَهْلَا وَقَدْ فَتَحُوا لَـكَ الْأَبْوَابَ طُرًّا ﴿ وَقَدْرُكَ كَانَ فَــوْقَ الكُلِّ أَعْلاً وَسَهْلَا شَوَلَ المُحَلِي الْمُحْرِبِ وَقَدْرُكَ كَانَ فَــوْقَ الكُلِّ أَعْلاً وَسَهْلَا مَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنِيا مِرْءَاكَ كُحُلَا شَعْفَتْ ءَادَمَ فِيـــمْ وَحَلَلْتَ فِيهَا ﴿ وَكَانَ لَهُمْ ضِيَـا مِرْءَاكَ كُحُلَا شَعْفَتْ ءَادَمَ فِيــمْ وَحَلَلْتَ فِيهَا ﴿ وَمِنْ أَوْلَادِهِ كُنْــتَ الأَجَلَّا الْأَجَلَا الْمُحَلِّ الْمُحْرِبِ الْمُحْلِي الْمُحْرَدِي الْمُعْرِيا مِرْءَاكَ كُحُلَا شَعْفَتْ ءَادَمَ فِيــمْ وَحَلَلْتَ فِيهَا ﴿ وَمِنْ أَوْلَادِهِ كُنْــتَ الأَجْلَا أَنْ عَلَى مَا الْأَجْلَاتَ فَيهَا ﴿ وَكَانَ لَهُمْ ضِيَـا مِرْءَاكَ كُحُلَا شَيْعَالَا فَي وَمِنْ أَوْلَادِهِ كُنْ عَلَيْ الْمُعَلِي عَلَيْ الْمُعْرَاتِ اللّهُ وَمِنْ أَوْلَادِهِ كُنْ عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْرَاتِ الْأَجْلَالَ عَلَى الْمُعْرِيقِ الْمُلْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُ الْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُ الْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُ الْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُسْتَلُكُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْلِقُولَا لَا الْمُعْلِيقُ الْمُؤْمِنَ الْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُ الْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلِيقُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُثَالِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

وَلَاحَ عَلَى الْسَيِحِ ضِيَا وَيَحْيَا 

لَوُجْهِكَ بِالصَّبَاحَةِ فَاسْتَقَلاً وَمِنْكَ أَتَى بِثَالِثَ الْبَهَا فَفَاقَ مِثْلا 
وَمِنْكَ أَتَى بِثَالِثَ الْبَهَا فَفَاقَ مِثْلا 
وَمِنْكَ أَتَى بِثَالِثَ الْبَهَا فَفَاقَ مِثْلا 
وَإِذْرِيكِ اللّهِ الْبَهَا وَفَاقَ مِثْلا 
وَإِذْرِيكِ اللّهَ اللّهَادِي تَعَلّا 
وَأَذْرِيكِ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

بِسَادِسَ سَادِ سَادِ سَادِ سَالُ فِيهِمْ جَلَا فَضِيلًا ﴿ مِنَ الْأَرْسَالُ فِيهِمْ جَلَا فَضَالًا وَمَرَّ بِهَا عَلَى مُصوسَى كَلِيمًا ﴿ وَمُصوسَى بَالْحَبِيبِ لَقَدْ تَسَلاً

بِكَ أَسَفًا عَلَى مَا فَاتَ قَدْمًا ﴿ لَهُ مِ لَٰ خَيْرٌ فِغُلِ قَدْ تَوَلَّى وَجَازَ عَلَى الْخَلِيل كَبَدْر تَمِّ ﴿ بِسَابِعَةٍ أَخَا كَلاَّ جُزُءًا وَكُلَّا

#### عَلَيْهِ وَءَالهِ التَّسْلِيـــــــمُ مِنِّي ﴿ وَأَصْحَابِ هُدُوا طُــرُقًا وَسُبْلًا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْعَزيزِ المُفَضَّلِ وَصَفِيِّكَ المَمْدُوحِ فِي الأَحَادِيثِ القُدْسِيَّةِ وَالْكِتَابِ المُنَزَّلِ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّهُ لَّا جَرَى الذِّحُرُ وَظَهَرَ العِلْمُ وَجَرَتِ المَشِيئَةُ، كَانَ أَوَّلَ مَا بَدَا ذِحُرُهُ ثُمَّ ظَهَرَ بِالعِلْمِ عِلْمُهُ، ثُمَّ فِي المَشِيئَةِ وَخَرَتِ المَشِيئَةُ، كَانَ أَوَّلَ مَا بَدَا ذِحُرُهُ ثُمَّ ظَهَرَ بِالعِلْمِ عِلْمُهُ، ثُمَّ فِي المَشِيئَةِ مَشِيئَةُهُ ثُمَّ فِي المَّوْحِ هُوَ الأَوَّلُ، ثُمَّ فِي المَّوْرِ هُوَ الأَوَّلُ، ثُمَّ فِي المَّوْحِ هُوَ الأَوَّلُ، ثُمَّ فِي المَّوْحِ هُوَ الأَوَّلُ، ثُمَّ فِي المَّولُ مُو الأَوَّلُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ القَوِيِّ السِّرِّ وَالمَّلَاحِ وَالرُّشْدِ، الَّذِي القَوِيِّ السِّرِّ وَالمَّلَاحِ وَالرُّشْدِ، الَّذِي القَوِيِّ السِّرِ وَالمَّلَاحِ وَالرُّشْدِ، الَّذِي القَوِيِّ السَّنِيَّةِ المُنِيفَةِ، أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَتَقَدَّمُ إِلَى الزِّيارَةِ، مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنِيفَةِ، أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ يَتَقَدَّمُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَأَوَّلُ مَنْ يَرْتَقِي فِي الدَّرَجَاتِ، وَأَوَّلُ النَّبِيئِينَ خَلْقًا وَالْمَنْ يَرْتَقِي فِي الدَّرَجَاتِ، وَأَوَّلُ النَّبِيئِينَ خَلْقًا وَكَانَ نَبِيًّا وَءَادَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْجَلِيلِ الأَوْصَافِ وَالنَّعُوتِ، وَصَفِيِّكَ الْمُبَشَّرِ طَالِعُهُ بِاليُمْنِ وَالسَّعَادَةِ وَالبُخُوتِ، النَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خَلَقَ اللهُ النَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خَلَقَ اللهُ نُورُهُ وَأَوَّلَ مَنْ قَالَ: بَلَى، يَوْمَ ﴿ اللّٰسَ عُبَرَبُّكُمْ ﴾، وَأَنَّ نُورُهُ وَأَوَّلُ شَيْء سَجَدَ للهِ نُورُهُ، وَأَوَّلَ مَنْ قَالَ: بَلَى، يَوْمَ ﴿ اللّٰسَ عِبَرَبُّكُمْ ﴾، وَأَنَّ نُورُهُ وَجَمِيعَ المَخْلُوقَاتِ خُلِقُوا لِأَجْلِهِ وَمِنْ نُورِهِ، وَأَنَّ اسْمَهُ الشَّرِيفَ مَكْتُوبُ عَلَى العَرْش وَكُلِّ سَمَاءٍ وَمَا فِيهَا وَالجَنَانَ وَمَا فِيهَا وَسَائِر مَا فِي اللَّكُوتِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (142) يَتِيمَةٍ عِقْدِ الشَّرِفِ الأَعْلَى وَمَوْرِدِ السِّرِّ الشَّهِيِّ وَالمَدِدِ الأَحْلَى، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّ اسْمَهُ مَقْرُونُ مَعَ اسْمِ اللهِ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، وَأَنَّهُ سُمِّيَ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى بِنَحْو سَبْعِينَ اسْمًا، وَأَنَّ لَهُ أَلْفَ اسْمِ وَأَنَّ اسْمَهُ مُشْرَقٌ مِنْ اسْمِ اللهِ وَأَنَّ المُلَائِكَة تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ، وَأَنَّ اسْمَهُ يُذْكَرُ فِي الْآذَانِ فِي عَهْدِ ءَادَمَ وَفِي المُلَائِكُوتِ الأَعْلَى.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْر مَنْ

اقْتَدَتْ بِهِ أَرْبَابُ النُّسُوكِ فِي سِيرِهَا، وَأَكْرَمِ مَنْ شُفِيَتْ أَصْحَابُ العَاهَاتِ مِنْ ضَرَرِهَا وَضَيْرِهَا، النَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ، السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ أَنَّ الله أَخَذَ المِيثَاقَ عَلَى النَّبِيئِينَ ءَادَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ: أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَيَنْصُرُوهُ، وَبَشَّرَ بِهِ فِي أَخَذَ المِيثَاقَ عَلَى النَّبِيئِينَ ءَادَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ: أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَيَنْصُرُوهُ، وَبَشَّرَ بِهِ فِي المُتَبِيئِينَ ءَادَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ وَخُلَفَاءَهُ وَأُمَنَاءَهُ، وَلَمْ يَقَعْ فِي نَسَبِهِ الكُتُبِ السَّابِقَةِ وَنَعَتَهُ فِيهَا، وَنَعَتَ أَصْحَابَهُ وَخُلَفَاءَهُ وَأُمَنَاءَهُ، وَلَمْ يَقَعْ فِي نَسَبِهِ مِنْ لَدُنِ ءَادَمَ سِفَاحٌ قَطُّ، وَمَا افْتَرَقَتْ فِرْقَةٌ إِلَّا كَانَ فِي خَيْرِهَا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَلْجَأِ القَاصِدِ وَالعَانِي، وَرَحْمَةِ الضَّعِيفِ وَالسِّكِينِ وَالقَاصِي وَالدَّانِي، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّكَ أَوْحَيْتَ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّكَ أَوْحَيْتَ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالإِيمَانِ بِهِ فَقُلْتَ لَهُ: يَا ابْنَ البِكْرِ البَتُولِ ءَامِنْ بِأَكْرَم النَّبِيئِينَ وَسَيِّدِ السَّكُمُ بِالإِيمَانِ بِهِ فَقُلْتَ لَهُ: يَا ابْنَ البِكْرِ البَتُولِ ءَامِنْ بِأَكْرَم النَّبِيئِينَ وَسَيِّدِ وَالوَجْهِ اللَّهِ صَاحِبِ الجَمَلِ الأَحْمَرِ وَالوَجْهِ الأُوسَلِينَ وَحَبِيبِي مِنْهُمْ، (143) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ صَاحِبِ الجَمَلِ الأَحْمَرِ وَالوَجْهِ الأَقْمَرِ اللّهِ عَالِينَ وَسَيِّدِ وَلَدِ ءَادَمَ فِي الثَّاسِ أَجْمَعِينَ، المُرْسَلِ بِالرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ وَسَيِّدِ وَلَدِ ءَادَمَ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَلْقَانِي وَسَيِّدِ وَلَدِ ءَادَمَ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَلْقَانِي.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ يَقِفُ السُّوَّالُ بِبَابِهِ وَفِيمَا لَدَيْهِ يَطْمَعُونَ، وَأَجْوَدِ مَنْ يَمَّمَتْهُ الزُّوارُ وَبِفِنَائِهِ الرَّخِبِ يَقْفُ السُّوِيَةِ اللَّنِيقَةِ المُنيفَةِ، أَنَّكَ أَوْحَيْتَ يَنْزِلُونَ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّكَ أَوْحَيْتَ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا عِيسَى، ءَامِنْ بِالنَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الأَمِينِ المُتَدَيِّن بِدِينِي الْمُسْتَنِّ بِسُنَّتِي وَشَرِيعَتِي، الصَّابِرِ فَيْ ذَاتِ جَنْبِي، لَهُ فِي الْمَعَادِ شَأْنٌ لَا يَبْلُغُهُ أَحَدُ مِنَ النَّبِيئِينَ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: إِلَهِي، وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: أَرْضَ فَلَكَ الرِّضَا، قَالَ: يَا رَبِّ النَّبِيئِينَ، فَقَالَ لَهُ عَيسَى: إِلَهِي، وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: أَرْضَ فَلَكَ الرِّضَا، قَالَ: يَا رَبِّ النَّبِيئِينَ، فَقَالَ لَهُ عَيسَى: إِلَهِي، وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: أَرْضَ فَلَكَ الرِّضَا، قَالَ: يَا رَبِّ قَدْرُ رَضِيتُ، قَالَ: هُو مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَسُولِي إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، أَقْرَبُ الأَنْبِيَاءِ إِلَى وَسِيلَةً وَأَحْضَرُهُمْ وَقَالَ: وَأَخَصُّهُمْ شَفَاعَةً، طُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِأُمُّتِهِ إِذَا كَانُوا لِلْكَ وَسِيلَةً وَأَحْضَرُهُمْ وَقَالَ: وَأَخَصُّهُمْ شَفَاعَةً، طُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِأُمَّتِهِ إِذَا كَانُوا لِلْكَ خَصَّرُهُمْ وَقَالَ: وَأَخَصُّهُمْ شَفَاعَةً، صَعَهُ يَدْخُلُونَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ سَلَكَ بِأُمَّتِهِ سَبِيلاً وَأَفْضَلِ مَنْ اتَّخَذَ (144) المُحِبُّ فِي الدَّارِيْنِ عِنْدَهُ عَهْدًا وَيَدًا، سَلَكَ بِأُمَّتِهِ سَبِيلاً وَأَفْضَلِ مَنْ اتَّخَذَ (144) المُحِبُّ فِي الدَّارِيْنِ عِنْدَهُ عَهْدًا وَيَدًا، النَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ الشَّرِيفَةِ المُنيفَةِ، أَنَّكَ أَوْحَيْتَ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا عِيسَى، ءَامِنْ بِمُحَمَّدٍ الَّذِي يَحْمَدُهُ أَهْلُ الأَرْضِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ أَهْلُ

السَّمَاءِ، أَمِينُ طَيِّبٌ مُبَارَكُ، دِينُهُ الحَنِيضِيَّةُ، وَقِبْلَتُهُ يَمَانِيَةٌ، هُوَ مِنْكَ وَأَنْتَ مِنْهُ، وَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، يَفْتَحُ بِالتَّعْبِيرِ، وَيَخْتَتِمُ بِالتَّسْلِيمِ، يَخْشَعُ لَهُ قَلْبُهُ وَيُضِيءُ بِالنَّوْرِ صَدْرُهُ، وَالْحَقُّ عَلَى لِسَانِهِ، وَالْحَقُّ مَعَهُ أَيْنَمَا كَانَ، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَتَحِلُّ لَهُ الشَّفَاعَةُ وَعَلَى أُمَّتِهِ، تَقُومُ السَّاعَةُ أَعْدَدْتُ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ جَنَّاتِ العُلَا وَعَدْنًا وَمَأْوَى وَفِرْدَوْسًا وَطُوبَى خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا سَرْمَدًا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ دَلَّ سَائِلَهُ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَحَضَّهُ، وَأَعْظَم مَنْ شَرَحَ بِسَيْفِ نُبُوءَتِهِ رَأُسَ الْكُفْرِ وَرَضَّهُ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّكَ بَشَرْتَ بِهِ وَرَضَّهُ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّكَ بَشَرْتَ بِهِ قَبْلَ بِعْثَتِهِ وَأَوْحَيْتَ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ بِذَلِكَ فَقُلْتَ لَهُ: اسْمَعْ وَأَطِعْ يَا ابْنَ الطَّاهِرَةِ البِكْرِ البَتُولِ، أَنِّي خَلَقْتُكَ مِنْ غَيْرِ فَحْلِ فَجَعَلْتُكَ ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ابْنَ الطَّاهِرَةِ البِكْرِ البَتُولِ، أَنِّي خَلَقْتُكَ مِنْ غَيْرِ فَحْلِ فَجَعَلْتُكَ ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ الْشَاكِمُ الْطَاهِرَةِ البِكْرِ البَتُولِ، أَنِّي خَلَقْتُكَ مِنْ غَيْرِ فَحْلِ فَجَعَلْتُكَ ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ الْمَالِقِيقِ الْمَالِينَ الْمَالِقِيقِ الْمَالِينَ الْمَالِقُ وَلَيْ اللهُ الْمَيْ الْمَالِقِ وَالْعَمَامَةِ وَالنَّعْلَيْنِ، وَالْهَرَاوَةِ الجَعْدِ الرَّأُسِ الصَّلْبِ الجَبِينِ الْمَثَرُونِ الْحَاجِبَيْنِ، الأَهْدَبِ الأَشْفَرِ الْمَعْمَامَةِ وَالْعَمَامَةِ وَالْعَمَامَةِ وَالْتَعْلَيْنِ، وَالْهَرَاوَةِ الْجَعْدِ الرَّأُسُ الصَّلْبِ الْجَبِينِ الْمَقْرُونِ الْحَاجِبَيْنِ، الأَهُ فَري الْمَثَ اللَّفَيْنِ الْأَقْنَى، الأَنْفِ الْوَاضِح، الْخَدَّيْنِ الْكَثِ اللَّفَيْنِ الْمَعْدِ عَرَقُهُ فِي وَجْهِهِ وَالْعَمَامَةِ وَلِي عَنْقُهُ إِبْرِيقُ فِضَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد حَبِيبِكَ الطَّاهِرِ الفُرُوعِ وَالأَجْنَاسِ وَصَفِيِّكَ المُطَهَّرِ، جَانِبُهُ مِنَ الرَّذَاثِلِ وَالْقَبَائِحِ وَالأَرْجَاسِ الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ، وَفَضَائِلِهِ الْعَلِيَّةِ المُنِيفَةِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَالأَرْجَاسِ الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ، وَفَضَائِلِهِ الْعَلِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَشَّرَ بِهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيل، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَقِي رَجُلاً بِجَبلِ إِيلْيَاءَ يُسَبِّحُ اللّه وَيُقَدِّسُهُ وَيُكَبِّرُهُ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، أَيُّ الأَيَّامِ أَعْظَمُ هَوْلاً؟ قَالَ: يَوْمَ الدِّينِ الله وَيُقَدِّسُهُ وَيُكَبِّرُهُ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، أَيُّ الأَيَّامِ أَعْظَمُ هَوْلاً؟ قَالَ: يَوْمَ الدِّينِ يَوْمَ يَأْمُرُ اللهُ جَهَنَّمَ فَتَزْفَرُ زَفْرَةً لَا يَبْقَى مَلَكَ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيَّ مُرْسَلٌ إِلَّا خَرَّ لِوَمْ يَأْمُرُ اللهُ جَهَنَّمَ فَتَزْفَرُ زَفْرَةً لَا يَبْقَى مَلَكَ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيَّ مُرْسَلٌ إِلَّا خَرَّ لَوْمُ يَامُ مُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَرَبِيِّ صَاحِبِ الرِّدَاءِ وَالإَزَار، وَالسَّيْفِ وَالسَّفْطِ وَالعَصَى وَالبَعِيرِ وَالحِمَارِ وَالْفَرَسِ قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: فَمَنْ تَغَنِي؟ وَالسَّفْطِ وَالعَصَى وَالبَعِيرِ وَالحِمَارِ وَالْفَرَسِ قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: فَمَنْ تَغْنِي؟ وَالسَّيْفِ وَالْبَعِيرِ وَالحِمَارِ وَالْمَلِ وَمَحْمُودٌ وَالْبَاطِلِ وَمَحْمُودٌ وَلَا يَضْرَبُ بَسَيْفِهِ وَلَا بِسَوْطِهِ وَلَا بِعَصَاهُ (14) وَتَكْثُرُ وَلَا يَضْرَبُ بَسَيْفِهِ وَلَا بِسَوْطِهِ وَلَا بِعَصَاهُ (16) وَتَكْثُرُ وَلَا يَضْرَبُ بُ سَيْفِهِ وَلَا بِسَوْطِهِ وَلَا بِعَصَاهُ (16) وَتَكْثُرُ وَلَا يَضْرَبُ بُ سَيْفِهِ وَلَا بِسَوْطِهِ وَلَا بِعَصَاهُ (16) وَتَكْثُرُ وَلَا يَضْرَبُ بُ سَيْفِهِ وَلَا بِسَوْطِهِ وَلَا بِعَصَاهُ (16) وَتَكْثُرُ الْأَنْدِيَةُ وَلَا يَضَوْلُ وَلَا يَعْرَبُ الْعَرَادِ فَلَا يَعْرَالْا لَيْسُولُولُولُ وَلَا يَعْرَالِ الْمَاطِلِ وَكَلَا يَعْرَالِهُ الْمُولِ الْمَوْلِ الْمُؤْتِقُ الْمَلْكُولُ الْمُولِلَا الْمَاطِلِ وَالْمَلِ الْمَلْكُولُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِ

وَتَفْشُوا أُمَّتُهُ وَهُمْ الحَمَّادُونَ الْمُوِّحِّدُونَ، وَهُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاس.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدُنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْجَلِيلِ المُعَظَّمِ وَصَفِيِّكَ المُصَدَّرِ فِي مَوَاكِبِ الْعِزِّ، المُقَدَّمِ الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ، وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنِيفَةِ، أَنَّكَ بَشَّرْتَ بِهِ فِي الْإِنْجِيلِ وَوَصَفْتَهُ بِقَوْلِكَ، الشَّرِيفَةِ، وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنِيفَةِ، أَنَّكَ بَشَّرْتَ بِهِ فِي الْإِنْجِيلِ وَوَصَفْتَهُ بِقَوْلِكَ، وَمَعَهُ قَضِيبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُقَاتِلُ بِهِ وَأُمَّتُهُ كَذَلِكَ وَفِي الزَّبُورِ فِي قَوْلِهِ فِي مَرْمُوزِ وَمَعَهُ قَضِيبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُقَاتِلُ بِهِ وَأُمَّتُهُ كَذَلِكَ وَفِي الزَّبُورِ فِي قَوْلِهِ فَي مَرْمُوزِ أَرْبَعِينَ فَاضَتِ النَّعْمَةُ مِنْ شَفَتَيْكَ، مِنْ هَذَا بَارَكَكَ اللهُ إِلَى الأَبَدِ تَقَلَّدُ أَرْبَعِينَ فَاضَتِ النَّعْمَةُ مِنْ شَفَتَيْكَ، مِنْ هَذَا بَارَكَكَ اللهُ إِلَى الأَبْدِ تَقَلَّدُ أَرْبَعِينَ فَاضَتِ النَّعْمَةُ مِنْ شَفَتَيْكَ، مِنْ هَذَا بَارَكَكَ الله إِلَى الأَبْدِ تَقَلَّدُ أَيْهَا الْجَبَّالُ سَيْفَكَ فَإِنَّ نَامُوسَكَ وَشَرَائِعَكَ مَقْرُونَةٌ بِهَيْبَةِ يَهِينِهَ قِيهِ فِسَهَامُكَ مَسْنُونَةٌ وَجَمِيعُ اللهُ مَم يَحْرُونَ تَحْتَكَ وَالْخِطَابُ لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْمُعْلِنِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَصَفِيَّكَ المُوْصُوفِ بِكَمَالِ التَّبْلِيغِ، وَالأَمَانَةِ وَالصِّدْقِ الَّذِي الْمُعْلِنِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَصَفِيَّكَ المُوْصُوفِ بِكَمَالِ التَّبْلِيغِ، وَالأَمْانَةِ وَالصِّدْقِ النَّذِي الْمُعْلِنِ الشَّمَاوِمِةِ، وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّ الأَصْنَامَ نُكِسَتْ لَوْلِدِهِ مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّمَاوَاتِ، وَوَقَعَ إِلَى الأَرْضِ سَاجِدًا وَسُمِّي مُحَمَّدًا، وَلَمْ يُسَمَّ وَحُجِبَ إِبْلِيسُ عَنِ السَّمَاوَاتِ، وَوَقَعَ إِلَى الأَرْضِ سَاجِدًا وَسُمِّي مُحَمَّدًا، وَلَمْ يُسَمَّ بِهِ أَحَدُ قَبْلَهُ وَسُمِّي مُحَمَّدًا وَأَحْمَدَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الأَسْمَاءِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَاللهُ الْخُلْقَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ (147) وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ خَرَقَ بِهِمَّتِهِ أَرْدِيةَ السُّتُورِ وَالحُجُبِ، وَأَجَلِّ مَنْ نَوَّهَتْ بِقَدْرِهِ الأَحَادِيثَ وَالكُتُب، اللَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّ الْقَمَرَ كَانَ يُنَازِعُهُ فِي اللَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّريَّةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّ الْقَمَرَ كَانَ يُنَازِعُهُ فِي اللَّذِي مَنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّ الْقَمَرَ كَانَ يُنَازِعُهُ فِي مَهْدِهِ وَيَمِيلُ حَيْثُ أَشَارَ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي المَهْدِ، وَكَانَ مَهْدُهُ يَتَحَرَّكُ بِتَحْرِيكِ اللَّلَائِكَةِ، وَشُقَ صَدْرُهُ وَانْقَطَعَتِ الكَهَانَةُ المُبْعَثَةِ وَحُرِسَتِ السَّمَاوَاتُ بِاللَّائِكَةِ مِنْ السَّمْع وَرُمُوا بِالشُّهُبِ. السَّمْع وَرُمُوا بِالشُّهُبِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الوَافِرِ القِسْمَةِ وَالْحَظِّ وَصَفِيِّكَ النَّافِعِ الوَصِيَّةِ، وَالوَعْظِ الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنِيفَةِ، إِيتَاؤُهُ الكِتَابَ وَهُوَ أُمِّيُّ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ وَأَنَّ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنِيفَةِ، إِيتَاؤُهُ الكِتَابَ وَهُو أُمِّيُّ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ وَأَنَّ كَاللَّهُ مَعْجِزٌ وَمَحْفُوظُ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِّيرِ، وَمُشْتَمِلُ عَلَى مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ الكُتُب، وَزِيَادَةٌ وَجَامِعٌ لِكُلِّ وَمُسْتَغْنِي عَنْ غَيْرِهِ وَمُيَسَّرٌ لِلْحِفْظِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ المَخْلُوقِ مِنْ صَفَاءِ نُورِكَ القَدِيمِ وَصَفِيِّكَ المَخْصُوصِ، بِالوَصْفِ الجَمِيلِ وَالخُلُقِ العَظِيمِ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّهُ وَالخُلُقِ العَظِيمِ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّهُ أَثُمُ رُالأَنْبِياءِ مُعْجِزَةً وَأَنَّهُ جُمِعَ لَهُ (148) كُلَّ مَا أُتِيهُ الأَنْبِيَاءُ مِنْ مُعْجِزَاتٍ وَخَصَائِصَ، وَمَقَامَاتٍ وَفَضَائِلَ، وَذُكِرَ خُلُقُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

### ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرٍ مَنْ أَظْهَرَ طَاعَتَكَ وَبِرَّكَ وَأَقُوى مَنْ أَفَضْتَ عَلَى قَلْبِهِ مَدَدَكَ النَّبُويَّ وَسِرَّكَ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ أَنَّكَ ذَكَرْتَ أَعْضَاءَهُ فِي القُرْءَانِ عُضْوًا عُضْوًا فَقَلْبُهُ فِي قَوْلِكَ:

﴿ وَكُللًّا نَقُتُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَاءِ الارُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَلاوَكَ ﴾

، وَقَوْلُك:

﴿ مَا كَزَّبَ (الفُوَّارُ ﴾،

وَقَوْلُك:

﴿نَزَلَ بِهِ اللُّوحُ اللَّهِ مِينُ

وَلِسَانَهُ بِقُوْلِكَ:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ وَى ﴾

وَقَوْلِكَ:

﴿فَإِنَّمَا يَشَرْنَاهُ بِلِسَائِكَ﴾

وَبَصَرَهُ، فِي قَوْلِكَ:

﴿ مَا زَاخَ اللَّهِ صَرُ وَمَا طَغَي ﴾

وَقَوْلِكَ:

﴿ وَلَّا تَمُرَتَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أُزْوَاهَّا مِنْهُمْ ﴾، الآية.

وَوَجْهَهُ فِي قَوْلِكَ:

﴿قَرْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾،

وَقُوْلِكَ:

﴿فَوَلَّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِيرِ الْحَرَّامِ ﴾ فِي الثَّلَاثِ،

وَيَدَهُ وَعُنُقَهُ فِي قَوْلِكَ:

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَرَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾،

وَصَدْرَهُ فِي قَوْلِكَ:

﴿ وَلَقَرْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَرْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾

وَظَهْرَهُ بِقَوْلِكَ:

#### ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الْأَنْبِيَّاءِ وَالأَوْلِيَّاءِ الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ الْأَنْبِيَّاءِ وَالأَوْلِيَّاءِ الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ ، أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيئِينَ ، وَشَرْعُهُ مُؤَيَّدٌ إِلَى (149) يَوْمِ القِيَامَةِ ، لَا يُنْسَخُ ، وَنَاسِخُ لَجَمِيعِ الشَّرَائِعِ قَبْلَهُ وَلَوْ أَدْرَكُهُ الأَنْبِيَّاءُ لَوَجَبَ عَلَيْهِمُ اتِّبَاعَهُ وَبُعِثَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً مِنْ لَدُنِ ءَادَمَ ، وَالأَنْبِيَّاءُ نُوَّابٌ عَنْهُ بُعِثُوا بِشَرَائِعَ مُغَيَّبَاتٍ وَبُعِثَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ الأَنْبِيَّاءِ .

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ شَرَّفْتَ بِهِ الْمَقْصُودَ وَبَلَّغْتَ بِهِ الْمُنَى، شَرَّفْتَ بِهِ الْمَقْصُودَ وَبَلَّغْتَ بِهِ الْمُنَى، وَأَعَزِّ مَنْ كَمَّلْتَ بِهِ الْمَقْصُودَ وَبَلَّغْتَ بِهِ الْمُنَى، وَالسُّوْلَ اللَّنِيقَةِ، أَنَّهُ بُعِثَ رَحْمَةً وَالسُّوْلَ اللَّنِيقَةِ، أَنَّهُ بُعِثَ رَحْمَةً

لِلْعَالَمِينَ حَتَّى لِلْكُفَّارِ بِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ، وَطَاعَتُهُ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِ وَأَقْسَمَ اللّٰهُ تَعَالَى بِحَيَاتِهِ وَعَلَى رِسَالَتِهِ وَتَوَلَّى الرَّدَّ عَلَى أَعْدَائِهِ عَنْهُ وَحَرَّمَ عَلَى الْأُمَّةِ لِدَاءَهُ بِاسْمِهِ بَلْ قَالَ يَأَيُّهَا النَّبِيءُ يَأَيَّهُا الرَّسُولُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْحَلِيمِ الأَوَّاهِ وَخَيْرِ مَنْ اصْطَفَاهُ مَوْلَاهُ لِحَضْرَتِهِ، وَاجْتَبَاهُ الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ، المُنِيفَةِ أَنَّهُ حَبِيبُ الرَّحْمَانِ وَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ المَحَبَّةِ، الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ، المُنيفَةِ أَنَّهُ حَبِيبُ الرَّحْمَانِ وَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ المَحَبَّةِ، وَالشَّرِيفَةِ وَفَعَلَمْ وَالرُّوْيَةِ وَوُعِدَ بِالمَغْفِرَةِ، وَهُو يَمْشِي حَيًّا صَحِيحًا وَرُفِعَ وَالخُلَّةِ وَبِيْنَ الكَلَامِ وَالرُّوْيَةِ وَوُعِدَ بِالمَغْفِرَةِ، وَهُو يَمْشِي حَيًّا صَحِيحًا وَرُفِعَ ذِكْرُهُ فَلَا يُذْكَرُ اللهُ تَعَالَى فِي ءَاذَانِ وَلَا خُطْبَةٍ وَلَا تَشَهُّدٍ إِلَّا ذُكِرَ مَعَهُ وَهُو سَيِّدُ (150) الْبَشَر وَأَحْرَم الخَلْقَ عَلَى اللهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد خَيْرِ مَنْ تَجِنُّ النُّفُوسُ الشَّائِقَةِ إِلَيْهِ وَأَرْحَم مَنْ تَرْجُوا الْخَلَائِقُ شَفَاعَتَهُ وَتَطْمَعُ فِيمَا لَدَيْهِ، النَّنِيَةِ، النَّيْفَةِ أَنَّهُ أُيِّدَ بِأَرْبَعَةِ لَدَيْهِ، النَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ، المُنيفَةِ أَنَّهُ أُيِّدَ بِأَرْبَعَةِ وُزَرَاءَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَنَّ البُقْعَةَ الَّتِي دُفِنَ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ الْكَعْبَةِ وَمِنَ الْعَرْشِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى اللهِ بِهِ وَأَنَّ مَكَانَتَهُ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ، لَا يَصِلُ إِلَيْهَا أَحَدُ وَشَرَّفَهُ وَاجْتِبَاءَهُ وَطَاعَتَهُ وَاصْطِفَاءَهُ، وَقَرَّبَهُ لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ وَأَعْطَاهُ الرِّضَا وَالسُّوْلِ، وَسَمَاعِ الْقَوْلِ وَإِنْمَامِ النِّعْمَةِ وَتَزْكِيَةِ الْأُمَّةِ، وَأَنَّ كُلَّ عَلَى اللهِ يَهِ وَتَرْكِيَةِ الْأُمَّةِ، وَأَنَّ كُلَّ عَلَى الخَلَائِق فَي الْجَنَانِ وَغَيْرِهِ إِلَّا عَلَى يَدَيْهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَقْصُرُ العُقُولُ عَنْ دَرْكِ حَقَائِقِ تَفْتَتِحُ أَرْبَابُ الوَظَائِفِ بِذِكْرِ اسْمِهِ، وَأَعْلَم مَنْ تَقْصُرُ العُقُولُ عَنْ دَرْكِ حَقَائِقِ عَلُومِهِ وَفَهْمِهِ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ، وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، نَظَافَةُ عَلُومِهِ وَفَهْمِهِ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ، وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، نَظَافَةُ جِسْمِهِ وَطِيب رِيحِهِ وَعَرْفِهِ وَنَزَاهَتِهِ، عَنِ الأَذْنَاسِ وَالأَقْذَارِ وَوُفُورِ عَقْلِهِ وَذَكَاءِ لَبُهِ وَدِقَّةٍ فِطْنَتِهِ وَقُوّةٍ حَوَاسِهِ، وَفَصَاحَةٍ لِسَانِهِ (151) وَاعْتِدَالِ حَرَكَتِه، وَحُسْنِ لَبُهِ وَدِقَّةٍ فِطْنَتِهِ وَقُوّةٍ حَوَاسِهِ، وَفَصَاحَةٍ لِسَانِهِ (151) وَاعْتِدَالِ حَرَكَتِه، وَحُسْنِ شَمَائِلِهِ وَمُعَامَلَةِ الخَلَائِقِ، في الخَلِيقَةِ عَلَى اخْتِلَافِ طَبَائِعِهِمْ وَتَدْبِيرِ ظَوَاهِرِهِمْ وَبَوْطِنِهِمْ وَسِيَاسَةِ العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ وَبَدِيع سِيرَتِهِ وَسِعَةٍ عِلْمِهِ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ

تُلْهَجُ الأَلْسُنُ بِمَدْحِهِ وَثَنَائِهِ وَأَحْمَلِ مَنْ تَشْهَدُ الأَفَاضِلُ بِاصْطَفَائِهِ وَاجْتِبَائِهِ، النَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، نُطْقُهُ بِالحِكْمَةِ وَعِظَمُ خُلُقِهِ وَحُسْنُ مُعَاشَرَتِهِ، وَطِيبُ نَفْسِهِ وَعُلُو هِمَّتِهِ وَأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشُقُ عَنْهُ خُلُقِهِ وَحُسْنُ مُعَاشَرَتِهِ، وَطِيبُ نَفْسِهِ وَعُلُو هِمَّتِهِ وَأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشُقُ عَنْهُ الأَرْضُ، وَأَوَّلُ مَنْ يَفِيقُ مِنَ الصَّعْقَةِ وَيُحْشَرُ عَلَى البُرَاقِ، فِي سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ الأَرْضُ، وَأَوَّلُ مَنْ يَفِيقُ مِنَ الصَّعْقَةِ وَيُحْشَرُ عَلَى البُرَاقِ، فِي سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ وَيُوفَقِ أَعْظَمَ الحُلَلِ مِنَ الجَنَّةِ وَيَقُومُ عَنْ وَيُؤَدَّنُ بِاسْمِهِ فِي المَوْقِفِ وَيُكْسَى فِي المَوْقِفِ أَعْظَمَ الحُلَلِ مِنَ الجَنَّةِ وَيَقُومُ عَنْ وَيُونَ الْعَرْشِ، وَيُعْطَى المَقَامَ المَحْمُودَ وَهُو الشَّفَاعَةُ وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الحَمْدِ يَوْمَئِذٍ يَمِينَ الْعَرْشِ، وَيُعْطَى المَقَامَ المَحْمُودَ وَهُو الشَّفَاعَةُ وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الحَمْدِ يَوْمَئِذٍ وَعَادَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْمُخْصُوصِ بِالْمَقَامِ الرَّفِيعِ وَالْجَاهِ الْعَظِيمِ، وَصَفِيِّكَ الْمُنَزَّهِ جَانِبُهُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُخْصُوصِ بِالْمَقَامِ الرَّفِيعِ وَالْجَاهِ الْعَظِيمِ، وَصَفِيِّكَ الْمُنَزِّهِ جَانِبُهُ عَنِ الْقَوْلِ الْقَبِيحِ وَالْفِعْلِ الذَّمِيمِ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفةِ، الْقَيْعِ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّع، (152) أَنَّهُ إِمَامِ الأَنْبِيَّاءِ فِي اللَّوْقِفِ وَقَائِدُهُمْ وَخَطِيبُهُمْ وَأَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّع، (152) وَيُسْأَلُ فِي غَيْرِهِ وَكُلُّ النَّاسِ يُسْأَلُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَوَّلُ مَنْ يُؤْمَرُ بِالسُّجُودِ يَوْمَ وَيُسْأَلُ فِي غَيْرِهِ وَكُلُّ النَّاسِ يُسْأَلُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَوَّلُ مَنْ يُؤْمَرُ بِالسُّجُودِ يَوْمَ الْقِيمَاءِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ الْقَيْمَةِ، وَيُعْطَى الشَّفَاعَة الْعُظْمَى فِي قَصْلِ الْقَضَاءِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وَقَوْلُ مَنْ يَدْخُلُهَا وَيَسْتَأْذِنُ فِي الزِّيَارَةِ الْعَلِيَّةِ، وَفَتْحِ أَبْوَابِ الْقُدْسِ وَالنَّظُرِ إِلَى وَالْتَظْرِ إِلَى الْوَجْهِ الْكَرِيم.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَالِعِ اليُمْنِ السَّعِيدِ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ الشَّفِيعِ، فِي أُمَّتِهِ يَوْمَ الْهَوْلِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَعْدِ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ الْعَلِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ شَاهِدٌ عَلَى التَّبْلِيغِ، وَيُطْلَبُ مِنْ سَأْئِرِ الأَنْبِيَّاءِ وَيَشْهَدُ لَجَمِيعِ، الأَنْبِيَّاءِ بِالبَلَاغِ وَكُلُّ سَبِ وَنَسَبُ وَيُطْلَبُ مِنْ سَأْئِرِ الأَنْبِيَّاءِ وَيَشْهَدُ لَجَمِيعِ، الأَنْبِيَّاءِ بِالبَلَاغِ وكُلُّ سَبِ وَنَسَبُ وَنَسَبُهُ وَيُكَنَّى ءَادَمُ بِهِ دُونَ سَأْئِرِ وَلَدِهِ تَكْرِيمًا لَهُ، مُنْقَطِعٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، إلَّا سَبَبُهُ وَنَسَبُهُ وَيُكَنَّى ءَادَمُ بِهِ دُونَ سَأْئِرِ وَلَدِهِ تَكْرِيمًا لَهُ، فَيُقَالُ لَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَا يَتُولُ عَنِ الْهَوَى وَلَا يَقُولُ فِي الرِّضَا وَالغضَب، إلَّا حَقَّا فَيُقَالُ لَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَلَا يَقُولُ فِي الرِّضَا وَالغضَب، إلَّا حَقَّا فَيُعَالُ لَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَلَا يَقُولُ فِي الرِّضَا وَالغضَب، إلَّا حَقَّا وَيَحْرُمُ التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ فَوْقَ صَوْتِهِ الْجَهْرُ لَهُ بِالقَوْلِ وَنِدَاؤُهُ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ وَالصِّيَاحِ بِهِ مِنْ بَعِيدٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ اللَّمِرِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَصَفِيِّكَ المُحْيي بِشَرِيعَتِهِ رُسُومَ الوِلَايَةِ وَطَرِيقَ القَوْمِ، الآمِرِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَصَفِيِّكَ المُحْيي بِشَرِيعَتِهِ رُسُومَ الوِلَايَةِ وَطَرِيقَ القَوْمِ، النَّريعَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيعَةِ أَنَّ أَصْحَابَهُ إِذَا كَانُوا مَعَهُ النَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّريفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ أَنَّ أَصْحَابَهُ إِذَا كَانُوا مَعَهُ

عَلَى أَمْرِ (153) جَامِعِ لَم يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، وَأَنَّ مَحَبَّتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْضٌ، وَأَنَّ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَبَطَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَهْبِطْ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأَنْبِيَّاءِ فَرْضٌ، وَأَنَّ مِلَكَ المَوْتِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ عَلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ، وَلَا نَزَلَ إِلَيْهِ نَزَلَ مَعَهُ مَلَكُ يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ يَسْكُنُ الْهَوَاءَ وَلَمْ يَصْعَدُ إِلَى الأَرْضِ قَطُّ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْم.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ افْتَرَّ ثُغْرُهُ عَلَى عُلُومِ الْحَقَائِقِ وَتَبَسَّمَ وَأَفْضَلِ مَنِ انْتَشَقَ الْعَاشِقُ رِيحَ الْمَحَبَّةِ مِنْ أَرْدَانِهِ وَتَنَسَّمَ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ ظِلَّ عَلَى الأَرْضِ وَلَمْ يَقَعْ عَلَى ثِيَابِهِ، ذُبَابٌ قَطُّ وَلَا يَمْتَصُّ دَمَهُ الْبَعُوضُ، وَلَمْ يُقَمِّلُ ثَوْبَهُ قَطُّ وَلَا يَمْتَصُّ دَمَهُ الْبَعُوضُ، وَلَمْ يُقَمِّلُ ثَوْبَهُ قَطُّ وَكَانَ إِذَا رَكِبَ دَابَّةً لَا تَبُولُ وَلَا تَرُوثُ وَلَا تَرُوبُ وَلَا تَرُوبُ وَلَا تَرُوبُ وَلَا تَرُوبُ وَلَا تَرُوثُ وَلَا تَرُوبُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُقَى عَلَى حَالِهَا لَمُ مَا مُرَامُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ اللَّهُمُ صَلِّ فَكَالَةٌ وَالزَّعَامَةِ، وَصَفِيِّكَ اللَّابِسِ مِنْ خِلَعِ النُّبُوءَةِ أَقْضَلِ مَنْ ذَرَعَ وَلَامَةٍ، النَّبُوءَةِ أَقْضَل مَنْ ذَرَعَ وَلَامَةٍ، النَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّهُ كَانَ يَبِيتُ جَائِعًا وَيُصْبِحُ طَاعِمًا يُطْعِمُهُ رَبُّهُ وَيَسْقِيهِ، (154) مِنَ الجَنَّةِ وَأَنَّ الأَرْضَ أَظْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَنَّ الله وَكَلَّ بِقَبْرِهِ مَلَكًا يُبَلِّغُهُ صَلاَةَ المُصَلِّينَ عَلَيْهِ، وَوُكِلَّ بِشَفَتَيْ كَلْ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ لَيْسَ يَحْفَظَانِ إِلَّا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَأَنَّ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ لَعُرْضَ عَلَيْهِ، وَوُكِلَّ بِشَفَتَيْ كُلْ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ لَيْسَ يَحْفَظَانِ إِلَّا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَأَنَّ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ لَعُرْضَ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَأَنَّ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ لَعُرْضَ عَلَيْهِ، وَيُسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَأَنَّ المُصِيبَةَ بِمَوْتِهِ عَامَّةً لِأُمَّتِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ أَظَلَّتُهُ الغَضْرَا وَأَظَلَّتُهُ الغَبْرَا، وَأَحْسَنِ مَنْ تَحَدَّى بِالْمُعْجِزَاتِ البَاهِرةِ وَالآيَاتِ الْكُبْرَى، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةَ المُنيفَةِ أَنَّ مَنْ رَءَاهُ فِي الْكُبْرَى، النَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةَ المُنيفةِ أَنَّ مَنْ رَءَاهُ فَقَدْ رَءَاهُ حَقًّا وَأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِصُورَتِهِ وَأَنَّ مَنِ الْتَصَقَ بِبَدَنِهِ الشَّرِيفِ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، وَأَنَّهُ كَانَ فِئَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَتَحَيَّزُونَ إِلَيْهِ الشَّرِيفِ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، وَأَنَّهُ كَانَ فِئَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَتَحَيَّزُونَ إِلَيْهِ الشَّرِيفِ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، وَأَنَّهُ كَانَ فِئَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَتَحَيَّزُونَ إِلَيْهِ الشَّرِيفِ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، وَأَنَّهُ كَانَ فِئَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَتَحَيَّرُونَ إِلَيْهِ وَأَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَوْرَاءُ أَدَمِيَّةُ طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ، لَا تَحِيضُ وَلَا وَلَادَةٍ حَتَّى لَا تَفُوتَهَا صَلَاةٌ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتُ الزَّهْرَاءُ.

ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ أَفْصَح مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ وَتَكَلَّمَ وَخَيْرِ مَنْ (155) تَفَضَّلَ عَلَيْهِ مَوْلًاهُ بِمَوَاهِبِ الفُتُوحَاتِ الإِلَهِيَةِ، وَتَكَرَّمُ الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّريفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ الْمُنِيفَةِ، أَنَّ ءَاله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَا ذِرْوَةِ الجَنَّةِ، وَأَنَّ مَن تَمَسَّكَ بِهِمْ وَبِالقُرْءَانِ العَظِيمِ لَمْ يَضِلُّ وَأَنَّهُمْ أَمَانٌ لِلْأُمَّةِ مِنَ الاخْتِلَافِ، وَأَنَّهُمْ سِيَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الله وَعَدَهُ ، لَا يُعَذِّبُهُمْ وَأَنَّ مَنْ أَبْغَضَهُمْ أَدْخَلَهُ الله النَّارَ وَلَا يَدْخُلُ قَلْبَ أَحَدِ الإيمَانَ حَتَّى يُحبَّهُمُ لِلهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْر مَنْ عَظَّمْتَ بَيْنَ الْأَنْبِيَّاءِ رُتْبَتَهُ وَمَقَامَهُ وَأَحَبِّ مَنْ أَكْرَمْتَ فِي أَعَالِى الْفَرَادِيس مَثْوَاهُ وَمَقَامَهُ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّريفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ الْمُنيفَةِ، أَنَّ مَنْ قَاتَلَ ءَالَهُ كَانَ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَ الدَّجَالِ وَمَا نَزَلَ بِنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الظُّلْمِ وَالجُورِ نُنْزِلُهُ مَنْزِلَةَ القَضَاءِ، الوَارِدِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى كَالْغَرْقِ وَالحَرْقِ وَنَحْو ذَلِكَ إِذْ لَهُمْ مِنَ الحُرْمَةِ مَا لِسَيِّدِهِمْ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ يَدًا كَفَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ شَفَاعَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تَسْلُكُ بِنَا بِهَا مَسَالِكَ اليُمْنِ وَالسَّلَامَةِ وَتَجْعَلُهَا لَنَا ذَخِيرَةً نَجِدُ بَرَكَتَهَا فِي يَوْمِ الْحَسْرَةِ (156) وَالنَّدَامَةِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

 لأسْبَ اب تَكْريم تُقَدَّمُ في الغَيْب أَنُـــادِي حَبيبي عُمْدَتِي وَوَسِيلَتي 

فَكُمْ ءَايَةٍ دَلَّتْ عَلَـــى صِدْق بَعْثِهِ

أَلْيِسَ انْشِقَاقُ البَدْرِ أَعْظَـــمُ ءَايَةٍ

بِأَنْمُلِـــهِ قَدْ سَبَّحَ الله جَهْـــرَةً وَ فِ قِصَّ إِنَّ الْأَزْوَادِ أَكْبَ لُ ءَايَةٍ

وَمَنْ لَهُ الجِدْعُ اشْتِيَاقًا وَأَفْصَحَتْ

وَلَيْسَ لَهُ ظِلَّ لِأَنْ كَانَ جسْمُهُ ﴿ مِنَ النَّورَ مَخْلُوقًا مَقَالاً بِلَا كَذِبُ

فَهَذِهِ أُمُورٌ بَعْضُهَا عِنْدَ ذِي الحَجِا ﴿ أَتَــمُ ۖ دَلِيلَ لِلْعِنَــايَةِ مِنْ رَبًّ

كَمَا جَاءَ تَصْدِيحًا بِهِ مُنَزِّلُ الكُتُب تُجَلُّ بأَنْ تُحْصَــى بعَدٍّ وَلَا كَتْب • وَءَايَةُ نَبْعِ الْمَاءِ فِي سَاعَ فِي الْجَدْبِ ﴿ طَعَامٌ لَهُ لَجُ حَضْرَةِ العِزِّ مِنْ صَحْب بيُمْنَاهُ عَادَتْ لِلنَّمُوِّ وَلِلْخَصْبِ لَهُ الشَّاةُ إِنْ اشْمَمْتُ دَعْ سَيْرِي قُـرْبُ

بأمداجه القُروانُ في طَيِّه يُنْبِ
 نُجُومُ هُدَى تَهْدِي المُضِلَّينَ عَنْ رَحْبِ
 وَأَفْضَ لِلْ مَبْعُوثٍ وَأَحْرَمٍ مَنْ نَبِّ
 أَخَافُ لِلَا أَسْلَفْ تُ مِنْ غَضَبِ الرَّبِّ
 وَظَنِّي جَمِيلٌ أَنْ سَيَغْفِ لِلَ أَنْ يَرَبِّي
 وَظَنِّي جَمِيلٌ أَنْ سَيَغْفِ لِلَ أَنْ يَرَبِّي
 وَأَتْبَاعَهُمْ فِي مَشْرِق الأَرْضِ أَوْ غَرْبِ

وَاتْبَاعَهُمْ لِهِ مَشْرِقِ الأَرْضِ أَوْ غَرْبِ فَوْغَرْبِ فَفَضْلُكَ لِلرَّاجِينَ مُسْتَصْحَبُ السَّكْبِ

مَدَى الدَّهْرِ وَهَذَا الصِّبَا مَا يَسَرِ الغَضَبَ

فُمَ اذًا بِقُوْلِ الْمُرْءِ فِي مَدْحِ سَيِّدٍ هُوَ الْبَدْرُ فِي أَفُ قِ الْجَلَالِ وَصَحْبُهُ هُوَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهِمْ مُحَمَّ لَدُنَا خَيْرُ الْبَرِيَّةِ كُلِّهِمْ ذُنُوبِي طَمَ تُ وَالنَّفْسُ مَرِيضَةٌ ذُنُوبِي طَمَ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بِكَ الْيَوْمَ عِنْدَهُ فَيَا رَبُّ بِالْهَادِي إِلَيْ كَ وَصَحْبِهِ أَقَلِّ عَثَرَةِ الْمُسْكِينِ مَا هُ وَصَحْبِهِ وَرَدِّدْ عَلَى الْمُحْيَنِ مَا هُ وَصَحْبِهِ وَرَدِّدْ عَلَى الْمُحْتَارِ أَزْكَى تَحِيَّ فَيَا اللّهُ الْمُ الْمُصَالِلَ اللّهِ عَلَى الْمُحْيَارِ أَزْكَى تَحِيَّ فَيَ اللّهُ الْمُحْيَالِ أَنْ الْمُ لَكِيْنِ مَا هُ اللّهُ الْمُحْيَارِ أَزْكَى تَحِيَّ الْمُعْتِيْ فَيْ الْمُعْتِيْ فَيَ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْوِيْقِ الْمُنْ الْمُ لَيْسَلَى اللّهُ الْمُ الْمُلْعُلِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلَى الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ

مَوَارِدُ صَافِيَاتُ تُحَفُّ كَافِيَاتُ، خَيْرَاتُ مُتَوَالِيَاتُ، أَنْوَارُ جَلاَلِيَاتُ جَمَالِيَاتُ، أَسْرَارُ مُوَارِدُ صَافِيَاتُ جَمَالِيَاتُ، أَسْرَارُ مُحَمَّدِيَّةٌ أَحْمَدِيَّةٌ تَهْدِي إِلَى طَرِيقَ الخَيْرِ فِي الْمَقَامَاتِ (157) السَّامِيَاتِ،

﴿يَائِيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا الْرَسَلْنَاكَ شَاهِرًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَوَاعِيًا إِنَى اللهَ بِإِفْنِه وَسِرَاجًا مَنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيرًا﴾.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَنْزِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الدَّلَائِلِ وَالعَلَامَاتِ، وَمَعْدَنِ الْحِكْمَةِ الرَّحْمَةِ الوَاضِحِ الدَّلَائِلِ وَالعَلَامَاتِ، وَمَعْدَنِ الْحِكْمَةِ الرَّحْمَةِ البَاهِرَةِ وَالمُعْجِزَاتِ وَالكَرَامَاتِ، الَّذِي أَنْزَلْتَ عَلَيْهِ الثُورْءَانَ وَحَلَّيْتَهُ بِالهُدَى وَالبَيَانِ، فَأَحْيَى بِذَلِكَ نُفُوسًا وَشَفَا بِهِ صُدُورًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الحَوْضِ المَوْرُودِ وَظِلِّ شَجَرَةِ النَّبُوءَةِ، المَمْدُودِ الَّذِي أُعْطِيَ الكَوْثَرَ وَبُعِثَ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ، وَنَسَخَتْ شَرِيعَتَهُ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ وَجُعِلَتْ لَهُ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُكُنِ الدَّينِ القَائِمِ وَبَيْتِ الشَّرَفِ وَالْعِزِّ الدَّائِمِ، وَعُنْصُرِ الْمَجْدِ الْمُنْتَخَبِ مِنْ أَشْرَفِ الْدِّينِ الْقَائِمِ وَبَيْتِ الشَّرَفِ وَالْعِزِّ الدَّائِمِ، وَعُنْصُرِ الْمَجْدِ الْمُنْتَخَبِ مِنْ أَشْرَفِ الْأَوَاصِرِ وَأَطْيَبِ الْكَرَائِمِ، الَّذِي دَفَعْتَ بِبَرَكَتِهِ الْعَظَائِمِ، وَأُحِلَّتْ لَهُ الْفُتُوحَاتُ وَالْغَنَائِمُ وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ حِجْرًا مَحْجُورًا.

اَللَّهُمَّ (158) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَضْرَةِ البُّهُمَّ (158) صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَضْرَةِ البُّودِ وَالنِّعَمِ، وَيَنْبُوعِ العُلُومِ وَالحِكَمِ الَّذِي أُوتِيَ الجُودِ وَالكَرَمِ، وَعَرَصَاتِ السُّرُورِ وَالنِّعَمِ، وَيَنْبُوعِ العُلُومِ وَالحِكَمِ الَّذِي أُوتِي جَوَامِعَ الْكِلَم وَنُصِرَ بِالرُّعْبِ، مَسِيرَةَ شَهْرٍ فَازْدَادَ بِذَلِكَ قُوَّةً وَظُهُورًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْحَمُودِ، وَحَامِلِ لِوَاءِ الْعِزِّ، الْمَعْقُودِ وَعَرُوسِ حَظَائِرِ الْمَكَانِ، الْمَشْهُودِ الَّذِي مَلَأْتَ صَدْرَهُ حِكْمَةً وإِيمَانًا، وَإِخْلَاصًا وَتَأْيِيدًا وَإِيقَانًا، فَأَصْبَحَ قَلْبُهُ بَيْتًا مِنْ بُيُوتِ اللهِ مَعْمُورًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَالِعِ اليُمْنِ وَالشُّعُودِ وَكِيمْيَاءِ، كَنْزِ السِّرِّ المَوْجُودِ وَفَيْضِ مَوَاهِبِ الكَرَم، وَالجُودِ الَّذِي وَهَبْتَ لَهُ التُّحَفَ الْعَظِيمَةَ وَالمُواهِبَ الجَزِيلَةَ الْجَسِيمَةَ، وَالْفُتُوحَاتِ الْجَلِيلَةَ الْفَخِيمَةَ مِنْهَا شَرْحُ الصَّدْرِ وَوَضْعُ الْوِزْرِ وَرَفْعُ الذِّكِرِ، فَأَصْبَحَ مُقَرَّبًا مَبْرُورًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَكَنْزِ الحِكْمَةِ ومَحَلِّ التَّوْفِيقِ، وَالعِصْمَةِ الَّذِي أَيَّدْتَّهُ بِالرُّوحِ وَالسَّكِينَةَ وَأَعْطَيْتَهُ الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَالدَّرَجَةَ المَكِينَةَ، وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِ الوَحْيَ بِمَكَّةَ وَالمَدِينَةَ فَنُكِسَتْ الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَالدَّرَجَةَ المَكِينَةَ، وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِ الوَحْيَ بِمَكَّةَ وَالمَدِينَةَ فَنُكِسَتْ بِمَوْلِدِهِ الأَصْنَامُ وَخَرَّتِ الأَوْثَانُ وَانْقَمَعَ بِظُهُورِهِ كُلُّ شَيْطَانٍ وَصَارَ مَذْمُومًا مَدْمُورًا. (159)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَفِيعِ الأُمَّةِ وَعِطْرِ النَّسْمَةِ وَوَافِرِ الحَظِّ، وَالقِسْمَةِ الَّذِي وَضَّحْتَ بِهِ مَعَالَمَ دِينِكَ الْأُمَّةِ وَعِطْرِ النَّسْمَةِ وَوَافِرِ الحَظِّ، وَالقِسْمَةِ الَّذِي وَضَّحْتَ بِهِ مَعَالَمَ دِينِكَ القَوِيمِ وَهَدَيْتَ بِهِ العِبَادَ إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، وَءَاتَيْتَهُ الكِتَابَ وَالحُكْمَ وَالسَّبْعِ الْقَوِيمِ وَهَدَيْتَ بِهِ الْعَبَادَ إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، وَءَاتَيْتَهُ الكِتَابَ وَالحُكْمَ وَالسَّبْعِ الْشَويمِ وَالقُرْءَانَ العَظِيمَ، وَأَحْيَيْتَ بِهِ رَسْمَ الشَّرِيعَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مَهْجُورًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُوحِ الذَّوَاتِ وَمَادَّةِ الْحَيَاةِ وَمَنَارِ الهُدَاةِ، الَّذِي أُعْطِيَ تَكْلِيمَ الْعَجَمِ وَالْجَمَادَاتِ وَإِسْمَاعِ الْصُّمِّ وَمَادَّةِ الْحَيَاةِ وَمَنَارِ الهُدَاةِ، الَّذِي أُعْطِيَ تَكْلِيمَ الْعَجَمِ وَالْجَمَادَاتِ وَإِسْمَاعِ الْصُّمِّ وَإِبْرَاءِ الْعِلَلِ الْمُزْمِنَةِ، وَشِفَاءِ ذَوِي الْعَاهَاتِ وَرَدِّ، الشَّمْسِ وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ وَإِحْيَاءِ الْأُمْوَاتِ فَغَدَتْ مُعْجِزَاتُهُ بَاهِرَةً وَحَدِيثَ ءَاثَارِهِ فِي الْكُتُبِ مَسْطُورًا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَظْهَرِ أَنْوَارِ التَّعَلْيَاتِ وَالتَّعَلُّبَاتِ، وَسِرَاجِ النُّبُوءَةِ السَّارِي فَي التَّجَلِيَّاتِ وَمَوْقِع جَوَاهِرِ أَسْرَارِ الْعَقْلِيَاتِ وَالتَّعَلُّبَاتِ، وَسِرَاجِ النُّبُوءَةِ السَّارِي فِي سِرُّهِ فِي عَوَالِمِ الْعُلُويَّاتِ وَالسُّفْلِيَاتِ، الَّذِي أُعْطِيَ الْجَلَافَةَ وَالإِمَامَةَ وَالشَّفَاعَة سِرُّهِ فِي عَوَالِمِ الْعُلُويَاتِ وَالسُّفْلِيَاتِ، الَّذِي أُعْطِيَ الْجَلَافَة وَالإِمَامَة وَالشَّفَاعَة وَلَيْ الْمُعْمَائِرِ وَالْاطِّلَاعِ عَلَى المُغَيَّبَاتِ وَتَكْثِيرِ الْقَلِيلِ، وَنَبْعَ اللَّاءِ مِنْ بَيْنِ الأَصَابِعِ وَتَلْيِينَ الصَّخُورِ وَالْقُلُوبِ الْقَاسِيَاتِ، وَتَسْجِيرَ الْحَيوانَاتِ اللَّا عَلَى الْمُعَلِيقِ الْقَاسِيَاتِ، وَتَسْجِيرَ الْحَيوانَاتِ وَتَأْلِيفَ الْجُفَاةِ وَقَهْرَ الأَعَادِي وَمَحْوَ أَثَرِ الْجَبَابِرَةِ وَالطُّغَاةِ (160) وَنُصِرَ بِاللَّلَائِكَةِ وَتَأْلِيفَ الْجُفَاةِ وَقَهْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّومِنِينَ فَصَارَ جَيْشُ أَعْدَائِهِ مَهْزُومًا مَقْهُورًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِسْكَةِ الخِتَامِ وَلَبِنَةِ التَّمَامِ وَنُخْبَةِ الرُّسُلِ الكِرَامِ، الَّذِي فُضِّلَ بِالإسْرَاءِ وَالرُّوْيَةِ، وَالقُرْبِ وَالمُحْتَرَامِ وَالبُرَاقِ وَالمِعْرَاجِ وَسَيِّدِ وَلَدِ ءَادَمَ وَالصَّلَاةِ وَالمُّكَالَةِ فِي مَقَامِ البُرُورِ، وَالاحْتَرَامِ وَالبُرَاقِ وَالمِعْرَاجِ وَسَيِّدِ وَلَدِ ءَادَمَ وَالصَّلَاةِ بِالأَنْبِيَّاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَإِقَامَةِ الصَّلُواتِ الخَمْسِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَإِظْهَارِ شَعَائِرِ بِالأَنْبِيَّاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَإِقَامَةِ الصَّلُواتِ الخَمْسِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَإِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإَسْلَامِ وَالوَفَاءِ بِالعُهُودِ، وَالحِفْظِ لِلْحُدُودِ وَفَابْتَهَجَ بِهِ وَجْهُ الزَّمَانِ وَأَصْبَحَ بِالمُعُودِ، وَالحِفْظِ لِلْحُدُودِ وَفَابْتَهَجَ بِهِ وَجْهُ الزَّمَانِ وَأَصْبَحَ بِالمُعُودِ، وَالحِفْظِ لِلْحُدُودِ وَفَابْتَهَجَ بِهِ وَجْهُ الزَّمَانِ وَأَصْبَحَ بِالمُعُودِ، وَالْحَفْطِ لِلْحُدُودِ وَفَابْتَهَجَ بِهِ وَجْهُ الزَّمَانِ وَأَصْبَحَ بِالمُعُودِ، وَالْحِفْطِ لِلْحُدُودِ وَفَابْتَهَجَ بِهِ وَجْهُ الزَّمَانِ وَأَصْبَحَ بِالمُعُودِ، وَالْخَيْرَاتِ، وَسَوَابِغَ النَّعَم مَعْمُورًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الأَنَامِ وَيَتِيمَةِ عِقْدِ النِّظَامِ وَإِمَامِ طَيْبَةَ وَالْحَرَامِ، الَّذِي أُعْطِيَ الْخِلَافَةَ وَالْإِمَامَةَ وَالشَّفَاعَةَ، فِي جَمِيعِ الأَنَامِ وَكَمَالِ العِصْمَةِ وَشُمُولِ الرَّحْمَةِ وَدَفْعِ عَوَارِضِ النَّقَمِ، وَالدَّوَاهِي الْعِظَامِ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لِلْعُفَاةِ، وَالْحُنُو عَلَى الضَّعَفَاءِ وَالْسَاكِينَ وَتَرْبِيَةِ الأَيْتَامِ فَأَضْحَى لِوَاءُ جُنُودِهِ وَكَرَمِهِ عَلَى الكُلِّ مَنْشُورًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (161) شُمْسِ النَّبُوءَةِ وَالرِّسَالَةِ وَمَحَلِ التَّعْظِيمِ وَالْجَلَالَةِ، وَمَاحِي الْكُفْرِ وَالْجَهَالَةِ الَّذِي الْنُبُوءَةِ وَالرِّسَالَةِ وَمَحَلِ التَّعْظِيمِ وَالْجَلَالَةِ، وَمَاحِي الْكُفْرِ وَالْجَهَالَةِ النَّبُوءَةِ أَعْظِي تَزْكِيَةَ الْأُمَّةِ وَكَشْفِ الْغُمَّةِ، وَلَوَائِحِ الْيُمْنِ وَالْبُشْرَى وَالْعِنَايَةِ الرَّبَانِيَّةِ الرَّبَانِيَّةِ وَالسَّعَادَةِ الْأَبْدِيَّةِ، وَالْفَوْزِ وَالنَّجَاةِ دُنْيَا وَأُخْرَى وَالْخُلَّةَ الصَّافِيَةَ وَالْمَحَبَّةَ الْكَامِلَة، وَالنَّعْمَةَ الشَّامِلَةَ فَشَاعَ فِي الْلَا الأَعْلَى ذِكْرَهُ وَمَنَحَ شُهْرَةً وَظُهُورًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ اللَّهُمَّ مَلَى اللَّهُمَّةِ وَاللَّالَةِ وَطَرِيقِ الهِدَايَةِ الوَاضِحِ، البُرْهَانِ وَالدَّلَالَةِ وَتَاجِ الْفِلَايَةِ الوَاضِحِ، البُرْهَانِ وَالدَّلَالَةِ وَتَاجِ

العِنَايَةِ الْمُبَدِّدِ شَمِلَ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالضَّلَالَةِ، الَّذِي أُعْطِيَ مَفَاتِيحَ الغُيُوبِ وَمَوَاهِبَ الفَضلِ وَالمِنَّةِ وَعُلُوِّ الجَنَّةِ وَعُلُوِّ الجَاهِ وَالحُظْوَةِ وَإِقَامَةِ الشُّنَّةِ فَعَلَا قَدْرُهُ وَصَارَ مَقَامُهُ رُكْنًا لِلشَّائِقِينَ مَزُورًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَاجِ الأَنْبِيَاءِ وَسَيِّدِ الإِرْسَالِ وَإِمَامِ الأَتْقِيَاءِ وَزَكِيِّ الْخِلَالِ وَقُدْوَةِ، الأَصْفِيَّاءِ وَأَعْظَمِهِمْ قَدْرًا عِنْدَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ الَّذِي خُصَّ بِالاصْطِفَاءِ وَالاَجْتِبَاءِ وَالصَّلَاحِ وَالوِلَايَةِ، وَالْمَكَانَةِ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ وَالرُّسُوخِ وَالتَّمْكِينَ فِي الطَّاعَةِ وَالْهِدَايَةِ وَبُلُوغِ السُّوْلِ، وَالْمُدَانَةِ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ وَالرُّسُوخِ وَالتَّمْكِينَ فِي الطَّاعَةِ وَالْهِدَايَةِ وَبُلُوغِ السُّوْلِ، وَالْمُدَانَةِ وَبُلُوغِ السُّوْلِ، وَالْمُدَانَةِ وَكَمَالِ الْعِنَايَةِ، فَاسْتَنَارَ وَجْهُهُ بِذَلِكَ وَزَادَ بَهَاءً وَنُورًا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِيِّدِ العَرْبِ وَالْعَجْمِ وَطَاهِرِ الأَعْرَافِ وَالشِّيم، وَوَفِيٍّ الْعَهْدِ وَالذَّمَمِ الَّذِي خُصَّ بِالشَّهَادَةِ بَيْنَ الْأَنْبِيَّاءِ وَالأَّمَم وَالبِشَارَةِ وَالنَّذَارَةِ، وَالعِصْمَةِ مِنَ النَّاسِ وَإِبْرَاءِ الأَلْمِ وَبُلُوغِ بَيْنَ الْأَنْبِيَّاءِ وَالأَمْم وَالبِشَارَةِ وَالنَّذَارَةِ، وَالعِصْمَةِ مِنَ النَّاسِ وَإِبْرَاءِ الأَلْم وَبُلُوغِ الْقَصْدِ، فِي أُمَّتِهِ وَانْتِشَارِ الرَّحَمَاتِ عَلَيْهَا وَبَسْطِ النَّعَمِ وَتَفْرِيجِ الأَزْمَاتِ وَدَفْعِ الشَّدَائِدِ وَالنَّقَم فَغَدَا، ذَنْبُهَا بِشَفَاعَتِهِ مَمْحُوًّا مَغْفُورًا.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تَرْزُقَنَا بِهَا عَمَلاً صَالِحًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا، وَتَهْبُ لَنَا بِهَا قَلْبًا رَطْبًا بِذِكْرِكَ وَلِسَانًا شَكُورًا وَتَمْنَحُنَا بِهَا رِزْقًا طَيِّبًا وَاسِعًا وَحَجَّا مَبْرُورًا، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

مُحَمَّدٌ أَحْمَدُ الْمَحْمُودُ مَنْ حُمِدَتْ ﴿ فَالْجُ لِهِ عَاثَارُهُ الْمَحْمُودَةُ الْأَثَرِ مِنْ أَجْلِهِ كَانَتِ الدُّنْيَا وَضَرَّتُهَا ﴿ نَعْمَ لَى لِلْغْتَنَمِ ذِكْ رَى لِمُعْتَبَرِ مِنْ أَجْلِهِ كَانَتِ الدُّنْيَا وَضَرَّتُهَا ﴿ نَعْمَ لَى لِلْغْتَنَمِ ذِكْ رَى لِمُعْتَبَرِ أَجَلُّ مَنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ شَمْسُ ضُحَى ﴿ بَيْنَ البَرِيَّ لِهِ مِنْ بَدْوٍ وَمِنْ حَضَرِ وَأَشْرَفُ الخَلْقِ طُرًّا مُنْتَهَى وَعُللًا ﴿ مَنِ اصْطَفَاهُ إِلَهُ الْعَرْشُ مِنْ مُضَرِ قُطْ لِللهُ الخَلْقِ طُرًّا مُنْتَهَى وَعُللًا ﴿ مَن اصْطَفَاهُ إِلَهُ الْعَرْشُ مِنْ مُضَرِ قُطْ لَا النَّالِي أَبَا البَشَ لِللهِ قَاطِبَةً ﴿ لَوْلَاهُ مَا خَلَقَ البَارِي أَبَا البَشَ لِللهِ وَيَوْمَ مَلْ فَلَاهِ مَلْ الْمُعْتَبَلِي وَالإِرْسَالِ قَاطِبَةً ﴿ لَكُلَّ مُعْتَبَلِي وَالْإِرْسَالِ قَاطِبَةً ﴿ لَكُلَّ مُعْتَبَلِي وَالْإِرْسَالِ قَاطِبَةً ﴿ لَكُلَّ مُعْتَبَلِي وَلَاهِ مِنْ عَبَر

﴿ وَبَادَ شَمْلُ الْعِدَا وَاعْتَلُ بِالْكَــدُر (163)

وَقَدْ تَنَكَّسَتِ الأَصْنَصَامُ وَانْكَسَرَتْ ﴿ كَدَاكَ إِيوَانُ كِسْرَى بَاءَ بِٱلعِيرِ جَاءَ البَعِيرُ لَهُ وَالضَّبُ كَلَّمَ لَهُ ﴾ كَالظَّبْي وَالذِّيبِ وَالأَشْجَارِ وَالحَجَرِ

رَجْمُ الشَّيَاطِينِ فَهِيَ الآنَ عَاطِلَةٌ

وَأَشْبَكَ الجَيْشَ مِنْ صَاعِ مِنَ التَّمْرِ وَانْهَ لَ حِينَ دَعَا وَبْلُ مِنَ المُطر تَتْـــرًا وَءَايَـاتِهِ مَأْثُورَةُ الخَبَرَ وَخَصَّهُ بِكَمَالِ الحُسْــنِ وَالسِّيرَ \_فِ حَضْرَةِ القُدْسِ دُونَ الخَلْقَ بِالنَّظَرَ عَلَـــي جَميع العِدَا فَفَازَ بَالظَّفْرَ فَكَـــانَ ذُخْرًا لَهُــمْ وَأَيُّ مُدَّخَرَ وَهِ الخَلَائِـــق يَوْمَ العَرْض شَفَّعَهُ ﴿ وَهُوَ الْمَرَّجَّـــى غَدًا لِكُلِّ مُنْتَظَرَ القُلْبِ أُمَّلْتُهَا قَبْلَ انْقِضَا عُمُر وَكَيْفَ لَا وَهُويُدْعَى كَاشِفَ الضَّرَرِ مِلْءَ القَضَـــى وَعَدِّ النَّجْمِ وَالشَّجَرَ وَرْقُ البَسَاتِينِ فِي الأَصَالِ وَالبُكرِ

وَمِنْ أَصَابِعِهِ العَذْبُ الزُّلَالُ جَـرَى وَالجِـــنْعُ أَبْدَى حُنَيْنًا عِنْدَ فِرْقَتِهِ فَأَنْبَ سسَ الأَرْضَ مِنْ ءَاثَارِهِ خُلَلاً وَجَاءَ بِالذِّكْـِرِ وَالقُرْءَانِ مُعْجِزَةً وَالله عَظَّمَ لُهُ فِينَا وَشَلَعَ رَّفَهُ مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ أَدْنَاهُ وَأَكْرِمُهُ وَبَيْنَ أَنْصَارِهِ الأَعْلَامِ وَأَيَّدُهُ وَهِ قُلُــوب ذَوي التَّصْريفِ حَبَّبَهُ بِجَاهِهِ أَسْـــاللَّ للرَّحْمَانَ مَسْأَلُةً وَلَا لَهَا غَيْرُهُ فِي العَالَمِينَ يُرَى عَلَيْـــــــه أَزْكَى صَلَاةُ اللهِ دَائِمَةِ 💠 وَالآل وَالصَّحْبِ وَالْأَتْبَاعِ مَا صَرَحَتْ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحَلً الحَنَانَةِ وَالعَطْفِ الَّذِي رَحِمْتَ بِهِ أَهْلَ البَدْقِ وَالحَضَرِ وَيَنْبُوعِ الرَّحْمَةِ، وَاللَّطْفِ الَّذِي مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ الحَجِرُ وَأَجَابَ دُعَاءَهُ الشَّجَرُ وَكَامِل اَلْحَاسِن، وَالوَصْفِ الَّذِي كَانَ لَا يُرَى لَهُ ظِلَّ فِي شَمْس وَلَا قَمَرُ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (164) صَادِق الْفِرَاسَةِ وَالْكَشْفِ الَّذِي كَانَ تُظِلُّهُ الغَمَامَةُ، حَيْثُمَا يَمُّمَ فِي السَّفَرِ وَزَيْنِ الرَّهْطِ وَالصَّنْفِ، الَّذِي أَعْطِيَ مِنَ المَحَاسِن مَا قَصُرَتْ عَنْ دَرْكِ حَقَائِقِهِ عُقُولُ البَشَرِ، وَحَقِيقٌ حَبِيبُ اللَّهِ الْمُنْجِي أُمَّتَهُ مِنَ الْمَسْخِ وَالْخَسْفِ الَّذِي دُفِعَ بِهِ عَنِ الْخَلَائِق، عَوَارِضُ السُّوءِ وَهَوَاجِمُ البَأْسِ وَالضَّرَرِ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُور البَصَائِر وَالْأَلْبَابِ، الَّذِي يَرَى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَ وَمَحْفُوظِ الْمَقَامِ وَالْجِنَانِ، الَّذِي نَسَجَتْ عَلَيْهِ العَنْكَبُوتُ وَعَشَّشَ عَلَيْهِ الحَمَامُ، وَعَزِيزِ الآلِ وَالأَصْحَابِ، الَّذِي سَجَدَتْ بِعِزَّتِهِ الأَرْوَاحُ فِي صُلْبِ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِمَامِ السِّرَاتِ الْأَنْجَابِ الَّذِي نَبَتَ بِبَرَكَتِهِ نَوَى التَّمْرِ مِنْ حِينِهِ وَسَبَّحَ فِي كَفَّهِ اَلحَصَى، وَالطَّعَامُ وَسِرَاجِ الأَوْتَادِ وَالأَقْطَابِ، الَّذِي كَلَّمَتْهُ الشَّاهُ المَّسْمُوعَةُ وَخَضَعَتْ لِجَلَالَتِهِ المَلَائِكَةُ العِظَامُ، وَعَرُوسِهِ مَقَامَاتِ الدُّنُوِّ وَالاَقْتِرَابِ الَّذِي حَسَّنْتَ خَلْقَهُ وَخُلُقَهُ، وَكَمَّلْتَ بِلَبِنَتِهِ بِنَاءَ الرُّسُلِ الكِرَام.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ (165) السِّرَاتِ الأَعْلَامِ وَصَحَابَتِهِ الَّذِينَ مَهَّدُوا الدِّينَ وَصَلَّ اللَّهُمُّ وَالْأَوْهَامِ، وَتَشْفِينَا بِبَرَكَتِهَا وَأَظْهَرُوا الأَحْكَامَ، صَلَاةً تُخْرِجُنَا بِهَا مِنْ ظُلْمَةِ الشُّكُوكِ وَالأَوْهَامِ، وَتَشْفِينَا بِبَرَكَتِهَا مِنَ الْعِلَلِ وَسَائِرِ الأَسْقَامِ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَيْضِ الْمَوَاهِبِ النَّمِيرِ الَّذِي كَلَّمَهُ الذِّئْبُ وَالضَّبُّ وَشَكَى إِلَيْهِ البَعِيرُ وَجُودِ الكَرَمِ الْفَوْيِرِ، النَّذِي هَرَبَتْ إِلَيْهِ الغَزَالَةُ وَانْشَقَّ لِتَصْدِيقِهِ الْقَمَرُ الْمُنِيرُ وَغُصْنِ دَوْحَةِ المَخْدِ النَّصِيرِ، الَّذِي هَرَبَتْ إِلَيْهِ الغَزَالَةُ وَانْشَقَّ لِتَصْدِيقِهِ الْقَمَرُ المُنِيرُ وَغُصْنِ دَوْحَةِ المَجْدِ النَّصِيرِ، الَّذِي لَاحَتْ عَلَيْهِ أَنْوَارُ النَّبُوءَةِ فِي المَهْدِ قَبْلَ أَنْ تُنَاطَ عَلَيْهِ تَمَائِمُهُ فَقَالَ بِذَاكَ: غَايَةَ الشَّرَفِ وَالمُلْكِ الكَبِيرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سُلْطَانِ اللَّمْلَكَةِ الشَّهِيرِ الَّذِي خَلَقْتَهُ مِنْ صَفَاءِ نُورِكَ الرَّحْمَانِي، وَعَظَّمْتَ جَاهَهُ قَبْلَ النَّشْأَةِ وَالتَّصْوِيرِ وَيَنْبُوعِ، الفَضْلِ وَالخَيْرِ الْكَثِيرِ الَّذِي وُضِعَتْ بِيَدِهِ مَفَاتِيحُ النَّشْأَةِ وَالتَّسْرَ عَلَيْهِ بِهَا مَا هُوَ عَسِيرٌ وَرَحْمَةِ الصَّغِيرِ، وَالكَثِيرِ الَّذِي شَقَّ جِبْرِيلُ الْأَرْضِ فَتَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِهَا مَا هُوَ عَسِيرٌ وَرَحْمَةِ الصَّغِيرِ، وَالكَثِيرِ الَّذِي شَقَّ جِبْرِيلُ عَنْ فُؤَادِهِ وَغَسَلَهُ بِمَاءِ الْإِيمَانِ وَالحِكْمَةِ وَالتَّنْوِيرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (166) صَاحِبِ الْمَكَانَةِ الْعَلِيَّةِ وَالْجَاهِ الْخَطِيرِ، الَّذِي كَانَ الذُّبَابُ لَا يَنْزِلُ عَلَى ذَاتِهِ لِمَا خُصَّ بِهِ مِنَ الْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ، وَشَمْسِ النُّبُوءَةِ المُقَدَّمِ فِي مَجَالِسِ خُصَّ بِهِ مِنَ الْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ، وَشَمْسِ النُّبُوءَةِ المُقَدَّمِ فِي مَجَالِسِ السِّيادَةِ ، وَالتَّصْدِيرِ الَّذِي كَانَ يَرَى فِي الظَّلْمَةِ كَمَا يَرَى فِي الضَّوْءِ وَيَعْلَمُ هَوَاجِسَ النَّعْسِ، وَخَبَايَا الضَّمِيرِ وَلِسَانِ أَرْبَابِ الْإِشَارَةِ وَالتَّعْبِيرِ الَّذِي إِذَا كَانَ تَكَلَّمَ أَفْحَمَ أَهْلَ الفَصَاحَةِ، وَإِذَا مَشَى تُطْوَى لَهُ الأَرْضُ وَيَسْمَعَ طَرِيقَ الأَقْلَامِ فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ بإذنِ الْعَلِيمِ الْخَبِيرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَرِيقِ السَّعَادَةِ البَشِيرِ النَّذِيرِ، الَّذِي كَانَ يَسْتَنْشِقُ رَائِحَةَ الْجِنَانِ، وَيُدْخِلُ بِهَا عَلَى الشَّغَادَةِ البَشِيرِ النَّرْفِقِ اللَّهُمْنِينَ نَوَافِحَ الشُّرُورِ وَالتَّبْشِيرِ، وَطَوْدِ المُجَادَةِ المَبْعُوثِ بِالشَّفَقَةِ وَالرِّفْقِ المُؤْمِنِينَ نَوَافِحَ الشُّرُورِ وَالتَّبْشِيرِ، وَطَوْدِ المُجَادَةِ المَبْعُوثِ بِالشَّفَقَةِ وَالرِّفْقِ وَالتَّيْسِيرِ، النَّذِي كَانَ إِذَا شَرِبَ مِنْ إِنَاء تُوجَدُ فِيهِ رَائِحَةُ المِسْكِ وَإِذَا قَبَّلَ أَحَدُ وَالتَّيْسِيرِ، الَّذِي كَانَ إِذَا شَرِبَ مِنْ إِنَاء تُوجَدُ فِيهِ رَائِحَةُ المِسْكِ وَإِذَا قَبَّلَ أَحَدُ يَدُهُ وَجَدَهَا أَلْيَنَ مِنَ الزَّبْدِ وَالْحَرِيرِ، وَقُطْبِ السِّيَادَةِ وَمَحَلِّ الإِفَادَةِ، النَّذِي أَشْبَعَ الأَلْفَ بِصَاعِ مِنْ طَعَامِ وَرَوَّاهُمْ بِصَاعِ مِنْ مَاءٍ نَمِيرِ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ فُرْسَانُ البَلَاغَةِ وَالتَّحْبِيرِ وَصَحَابَتِهِ ذُوي الجِدِّ وَالاَجْتِهَادِ وَالتَّشْمِيرِ، صَلَاةً تُعِزُّ بِهَا مِنَّا الذَّلِيلَ وَالحَقِيرَ وَتَشْفِي بِهَا مِنَّا العَلِيلَ وَالاَجْتِهَادِ وَالتَّشْمِيرِ، صَلَاةً تُعِزُّ بِهَا مِنَّا العَلِيلَ وَالحَقِيرَ وَتَشْفِي بِهَا مِنَّا العَلِيلَ وَالخَبْرِيرَ، وَتَدْفَعُ بِهَا عَنَّا عَوَارِضَ الكَسَلِ وَالعَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ وَتَغْفِرَ لَنَا بِهَا جَمِيعَ مَا ارْتَكَبْنَاهُ مِنَ الخَطَايَا، وَلَا تُحَاسِبْنَا بِبَرَكَتِهَا (167) النَّقِيرَ، وَالقِطْمِيرِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

كُلُّ فَضْ لِ فِي الْعَالَمِينَ فَمِنْ ﴿ فَضْ لِ النَّبِيِّ اسْتَعَارَهُ الفُضَلَاءُ شُقَّ عَنْ صَـدْرِهِ وَشُقَّ لَهُ البَدْرُ ﴿ وَمِنْ شَـرْظِ كُلِّ شَرْطٍ جَزَاءُ وَرَمَى بِالحَصَى فَأَقْصَدَ جَيْشًا ﴿ مَا الْحَصَـا عِنْدَهُ وَمَا الْإِلْقَاءُ وَدَعَا لِلْأَنَامِ إِذْ دَهَمَتْهُ مِنْ ﴿ سِنَةٌ مِنْ مُحُ وَلَهَا شَهْبَاءُ فَاسْتَهَلَّـــتُ بِالغَيْثِ سَبْعَةَ أَيَّام ﴿ عَلَيْهِــــمْ سَحَابَةٌ وَطْفَـــاءُ تَتَحَرَّا مَوَاضِعَ الرَّعْي وَالسَّقْيِّ ﴿ وَحَيْثُ العِطَاشُ يُوهَى السِّقَاءُ وَرَخَاءٌ يُـــوذِي الأَنَامَ غَلَاءُ وَأَتَى النَّــاسَ يَشْكُونَ أَذَاهَا غَيْثِ أَقْلاعُ لُهُ اسْتِسْقَ اءُ فَدَعَا فَانْجَلَا الْغَمَامُ فَقُلْ فِي وَصْفِ ثُمَّ أَثْرَى الثَّرَى فَقَرَّتْ عُيُونٌ بِقُرَا ﴿ هَــا وَأَحْيَيْــتَ أَحْيَاءُ فَتَــرَى الأَرْضَ غِبَّهُ كَسَمَاء ﴿ أَشْرَقَتْ بِنُجُومِهَا الظَّلْمَــاءُ هـــا البَيْضَاءُ وَالحَمْرَاءُ تُخْجِلُ الدُّرَّ وَاليَوَاقِيتَ مِنْ نُورِ رُبَا لَيْتَهُ خَصَّنِـــي بِرُؤْيَةٍ وَجْهٍ ﴿ زَالَ عَنْ كُلِّ مَـنْ رَءَاهُ الشَّقَاءُ مُسْفِرًا يَلْتَقِى الكَتِيبَـةَ بَسَّامًا ﴿ إِذَا أَسْهَمَ الوُجُــوهَ اللَّقَاءُ جُعلَتْ مَسْجِدًا لَهُ الأَرْضُ فَاهْتَزَّ \* بِـــه للصَّلَاة فيهَا حرَاءُ أَوْ بِتَقْبِيلِ رَاحَةٍ كَانَ للهِ وَبا ﴿ لَلْهِ أَخْذُهَ الْهِ وَالْعَطَاءُ

تَتَّقِي بَأْسَهَا اللَّلُوكُ وَتُحْظَى ﴿ بِالْغِنَى مِنْ نَصُوالِهَا الْفُقَرَاءُ لَا تَسَلْسَيْلَ جُودِهَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ ﴿ مِنْ وَكُفِ سُحْبِهَا الأَنْدَاءُ لَا تَسَلْسَيْلَ جُودِهَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ ﴿ فَلَهَا ثَصِرْوَةٌ بِهَا وَنَمَاءُ ذَرَّتِ الشَّاةُ حِينَ مَصرَّتْ عَلَيْهَا ﴿ فَلَهَا ثَصِرْوَةٌ بِهَا وَنَمَاءُ نَبَعَ الْمَاءُ أَثْمَرَ النَّخْلُ فِي عَام بِهَا ﴿ سَبَّحَتْ بِهَا الْحَصْبَاءُ أَحْيَتِ اللَّرْمِلِينَ مِنْ مَوْتِ جَهْدٍ ﴿ أَعْوَزَ الْقَوْمِ فِي لِلْمَ فِي الْمُعْمَاءُ وَمَاءُ فَتَغَدَّا بِالصَّاعِ الْمُطَمَاءُ ﴿ وَتَرَوَّى بِالصَّاعَ الْمُظَمَاءُ وَأَزَالَ لَكُومِ لِللَّهُ رَوْلَهَاءُ (وَهَاءُ وَمَاءُ وَأَزَالَ لَكُومِ لِللَّهُ لَا الْمُطَهَاءُ وَأَزَالَ لَكُونَ الْقَوْمِ فِي الْمَعْمَاءُ وَقَرَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُاءُ وَأَزَالَ لَا فَا الْمُطَهَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَلْوَالَ وَلَا لَكُومُ الْمُسَهَا كُلِّ دَاءٍ ﴿ وَتَرَوَّى بِالصَّاعِ الْمُسَاءُ وَلَا الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُ لَا اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُسَاءُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامُ الْمُعَلِقُ الْمُومِ فِي الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالَالَ مَا الْمُعْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمُعْمِاءُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَاءُ وَلَا الْمُعْمَاءُ وَالْمُومِ فِي الْمُعْمَاءُ وَلَالَالُولُومُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَاءُ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُومُ اللْمُوالِقُومُ الْمُعْلَى الْمُسَاءُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلَامُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلَى الْمُعْلَامُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَامُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقُومُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلَمُ اللْمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْمَاءُ الْمُعْلَمُ الْم

فَضَائِلٌ سُنِيَّةٌ جَسِيمَةٌ وَكَرَائِمٌ جَلِيلَةٌ وَسِيمَةُ وَمَوَاهِبُ رَحَمَاتٍ عَمِيمَةٍ وَخَصَائِصُ أُمَّةٍ مَرْحُومَةٍ كَرِيمَةٍ مَرَاتِبُهَا عِنْدَ اللهِ عَظِيمَةٌ وَأَحْوَالُهَا مَجْبُولَةٌ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ مُسْتَقِيمَةٌ، وَعِصَابَةٌ لَا يُدْرَى أَوَّلُهَا خَيْرٌ أَمْ ءَاخِرُهَا كَمَا قَالَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

## «أُتَّتِي كَالْمَطْرِ لَا يُرْرَى أُوَّلُهَا خَيْرٌ أَنْ ءَالْخِرُهَا»،

وَقَوْلُهُ:

## «مَثَلِي مَعَ أُلَّتِي كَرَجُل غَرَسَ مَرِيقَةَ نَخْلِ فَأَثْمَرَتُ عَامًا ثُمَّ عَامًا وَمَّ عَامًا فَلَمُ عَامًا فَمَّ عَامًا فَمَّ عَامًا فَمَاتَ وَتَرَكَهَا فَلَا يَرْرِي أُوَّلُهَا خَيْرٌ لُوْ وَالْخِرُهَا».

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْكَامِلِ الْمَحَاسِنِ وَالصِّفَاتِ وَصَفِيِّكَ الْمُؤَيِّدِ، الْبَاهِرَاتِ وَالآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ الْبَيْنَاتِ الْبَيْنَةِ وَسَلَّمَ مَحْبَّقَةً وَمُحَبَّةً أَهْلِ الْمُعَلِيْةِ وَسَلَّمَ كُلِيْهِ وَسَلَّمَ كُلُولُ فَلَا يَبْحَثُ عَنْ سَائِر الرُّ وَاةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُحُنِ الدِّينِ القَوِيمِ وَصَاحِبِ المَكَانَةِ الرَّفِيعَةِ وَالجَاهِ العَظِيمِ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ، المُنِيفَةِ أَنَّ مِنْهُمْ مَنِ اهْتَزَّ العَرْشُ لِمُوْتِهِ فَرَحًا بلِقَاءِ

رُوحِهِ وَحَضَرَ جَنَازَتَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَمْ يَطَئُوا الأَرْضَ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ غَسَّلَتْهُ الْلَائِكَةُ وَمَنْ شُبِّهَ بِجِبْرِيلَ، وَبِإِبْرَاهِيمَ، وَبِنُوحٍ، وَبِمُوسَى، وَبِعِيسَى، وَبِيُوسُفَ، وَبِنُوحٍ، وَبِمُوسَى، وَبِعِيسَى، وَبِيُوسُفَ، وَبِلُقْمَانَ الحَكِيم.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُحُنِ الدِّينِ القَوِيمِ وَصَاحِبِ الْمَكَانَةِ الرَّفِيعَةِ وَالْجَاهِ (169) الْعَظِيمِ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهِ السَّنِيَّةِ المُنِيفَةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الطَّاهِرِ الخُلُقِ وَالشِّيم وَصَفِيِّكَ الْمَبْعُوثِ بِجَوَامِعِ الْكَلَم، وَلَطَائِفِ الْحِكَمِ الَّذِي مِنْ خَصَائِصِ أُمَّتِهِ الشَّرِيَفَةِ، وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ أَنَّهَا خَيْرُ الْأُمَم وَأَكْثَرُ الأُمَم أَرْبَعُونَ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُمُ الأَرْضُ مِنَ الْأُمَم، وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِر الْأُمَم، وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَائِر الْأُمَم،

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الوَيِّ المَواثِيقِ وَالعُهُودِ وَصَفِيِّكَ الآمِرِ بِالمَعْرُوفِ، وَالوَاقِفِ عَلَى العُهُودِ، الَّذِي مِنْ أَصَائِصِ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ، المُنيفةِ أَنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ أَيْ بِيضُ الوُجُوهِ وَالأَيْدِي وَالأَرْجُلِ مِنْ نُورِ الوُضُوءِ، مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ أَيْ بِيضُ الوُجُوهِ وَالأَيْدِي وَالأَرْجُلِ مِنْ نُورِ الوُضُوءِ، كَالْفَرُسِ الأَغَرِّ النَّذِي فِي وَجْهِهِ بَيَاضٌ وَالمُحَجَّلُ، الَّذِي فِي قَوَائِمِهِ بِيضٌ وَفِي المَحْجَلِينَ مِنَ الوُضُوءِ وَيَكُونُونَ مَعَ نَبِيِّهِمْ عَلَى مَكَانٍ عَالٍ، يَغْبِطُهُمْ المَحْدِيثِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ وَيَكُونُونَ مَعَ نَبِيِّهِمْ عَلَى مَكَانٍ عَالٍ، يَغْبِطُهُمْ فِيهِ جَمِيعُ الأُمَم وَلَهُمْ سِيمَى فِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَر السُّجُودِ. (170)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةٍ أَصْفِيَائِكَ المُقرَّبِينَ وَخَاصَّةٍ خَوَاصِ أَحِبَّائِكَ المُوقنِينَ المُخْلِصِينَ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ المُنِيفَةِ، أَنَّهُمْ تَسْعَى ذُرِّيَتُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيُوتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَيَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالبَرْقِ الخَاطِفِ أَيْدِيهِمْ وَيُوتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَيَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالبَرْقِ الخَاطِفِ وَكَالرِّيحِ، وَيَدْخُلُونَ قُبُورَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَيَحْرُجُونَ مِنْهَا بِلَا ذُنُوبِ، تُمَحِّصُ عَنْهُمْ بِاسْتِغْفَارِ المُومِنِينَ لَهُمْ وَيَشْفَعُ مُحْسِنُهُمْ فِي مُسيئِهِمْ وَلَهُمْ مَا سَعَوْا وَمَا عَنْهُمْ بِاسْتِغْفَارِ المُومِنِينَ لَهُمْ وَيَشْفَعُ مُحْسِنُهُمْ فِي مُسيئِهِمْ وَلَهُمْ مَا سَعَوْا وَمَا سَعِي لَهُمْ وَلَيْسَ لِنَ قَبْلَهُمْ إِلَا مَا سَعَى وَنُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ وَعُجَلَ لَهُمْ وَلَيْسَ لِنَ قَبْلَهُمْ إِلّا مَا سَعَى وَنُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ وَعُجَلَ لَهُمْ عَذَابُهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَفِي البَرْزَح لِيُوافُوا القِيَامَةَ مُمَحَّصِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الشَّافِيِّ القُلُوبَ مِنْ دَاءِ العِلَلِ وَالأَمْرَاضِ، وَصَفِيِّكَ السَّالِم جَانِبُهُ مِنَ الْمَيْلِ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَالإِعْرَاض، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِ الشَّرِيفَةِ وَقَضَائِلِ أُمَّتِهِ السَّنِيَّةِ السَّنِيَّةِ الْمَنْ يُقْمَ يُقْضَى لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ، وَتُغْفَرُ لَهُمْ المُقْحَمَاتُ وَيُنْزَلُونَ مَنْزِلَةَ المُنْيِفَةِ، أَنَّهُمْ يُقْضَى لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ، وَتُغْفَرُ لَهُمْ المُقْحَمَاتُ وَيُنْزَلُونَ مَنْزِلَةَ المُعْدُولِ مِنَ الحُكَّامِ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى النَّاسِ أَنَّ رُسُلَهُمْ قَدْ بَلَّغَتْهُمْ، وَرُفِعَ عَنْهُمْ الْعُدُولِ مِنَ الحُكَّامِ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى النَّاسِ أَنَّ رُسُلَهُمْ قَدْ بَلَّغَتْهُمْ، وَرُفِعَ عَنْهُمْ الْعُدُولِ مِنَ الحُكَّامِ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى النَّاسِ أَنَّ رُسُلَهُمْ قَدْ بَلَّغَتْهُمْ، وَرُفِعَ عَنْهُمْ الْعُدُولِ مِنَ الحُكَّامِ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى الأَمْمِ قَبْلَهُمْ، وَوُسِّعَ فِي التَّوْبَةِ وَتَغْيِنِ القِصَاصِ فِي الإَصْرُ الَّذِي كَانَ عَلَى الأَمْمِ قَبْلَهُمْ، وَوُسِّعَ فِي التَّوْبَةِ وَتَغْيِنِ مِنَ المُنْطَرِ إِلَى مَا يَحِلُ الْعَمْدِ وَالخَطَإ وَقَطْعِ الأَعْضَاءِ الخَاطِئَةِ وَفَقْءِ الْعَيْنِ مِنَ المَنْظَرِ إِلَى مَا يَحِلُ وَقَرْض مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ بِالْقُرَاض. (171)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ مَنْ قَرَجَّهُ وَعَلَى عَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ مَنْ قَرْجَ وَأَحَبِّ مَنْ طَارَ الْحُبُّ لِجَنَاحِ الشَّوْقِ إِلَى مَقَامِهِ وَدَرَجَ، تَرَقَّى إِلَى سَمَاءِ الْمَعَالِي، وَعَرَجَ وَأَحَبِّ مَنْ طَارَ الْحُبُّ لِجَنَاحِ الشَّوْقِ إِلَى مَقَامِهِ وَدَرَجَ، النَّذِي مِنْ خَصَائِص أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وُلْشَيْقِهِ الثَّيفَةِ، أَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وُلُمْ يَجْعَلْ عَلَيْهُمْ، وَاسْتَرْقَاقُ مَنْ سَرَقَ وَعَدَمُ دَفْعِ الصَّائِل وَالتَّحَضُّر وَالرَّهْبَانِيَةٍ وَالسِّيَاحَةِ، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْمُنَوَّرِ المَقَامِ وَالرِّمْسِ وَنَبِيِّكَ النَّاهِي عَنِ الحُكْم بِالتَّخْمِينِ وَالحَدْسِ، الَّذِي مِنْ الْمُصَائِصِ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةَ وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ المُنِيفَةِ، أَنْ أُبِيحَ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْهُمُ الْقَيْامِ فَي الصَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّي جَالِسًا وَلِلْمُسَافِرِ الفِطْرُ وَالقَصْرُ، وَجَعَلَ لَهُمْ مِنْ الْقِيامِ فَي الصَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّي جَالِسًا وَلِلْمُسَافِرِ الفِطْرُ وَالقَصْرُ، وَجَعَلَ لَهُمْ مِنْ الْقَيْامِ فَي الصَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّي جَالِسًا وَلِلْمُسَافِرِ الفِطْرُ وَالقَصْرُ، وَجَعَلَ لَهُمْ مِنْ صَلِّي التَّوْبَةِ وَشُرِعَ لَهُمُ الْكَفَّارَاتُ فِي حُقُوقِهِ تَعَالَى، وَالدِّينَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا وَالدِّينَ النَّيْنَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَنْهُمْ المُؤَاخَذَةً بِالخَطَإِ وَالنَسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْقَوِيِّ الْبُرْهَانِ وَالحُجَّةِ، وَصَفِيِّكَ الْوَاضِحِ الطَّرِيقِ وَالْحَجَّةِ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ الْمُنِيفَةِ، أَنْ يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمْ يَهُودِيًّا خَصَائِصِ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ الْمُنِيفَةِ، أَنْ يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيُقَالُ لَهُ، يَا مُسْلِمُ هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ وَيُدْخِلُ مِنْهُمُ (172) الجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابِ، وَلَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَلَا يَغْلِبُ أَهْلُ بَاطِلِهِمْ أَهْلَ حَقِّهِمْ وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَشْتَدُّ إِلَى زِيَارَتِهِ الرِّحَالُ وَأَبْرَكِ مَنْ يَتَحَصَّنُ بِجَاهِهِ فِي الْمُقَامِ، وَالرِّحَالُ الَّذِي مِنْ تَشْتَدُّ إِلَى زِيَارَتِهِ الرِّحَالُ وَأَبْرَكِ مَنْ يَتَحَصَّنُ بِجَاهِهِ فِي الْمُقَامِ، وَالرِّحَالُ الَّذِي مِنْ خَصَائِصٍ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ، وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ المُنِيفَةِ، أَنَّهُمْ عُصِمُوا مِنْ أَنْ يَدْعُوا خَصَائِصٍ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ، وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ المُنِيفَةِ، أَنَّهُمْ عُصِمُوا مِنْ أَنْ يَدْعُوا عَلَيْهِمْ نَبِيُّهُمْ بِدَعْوَةٍ، فَيَهْلِكُوا وَيُؤْمِنُونَ بِالكِتَابِ الأَوَّلِ وَالكِتَابِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ عَلَى عَلَى مُلَونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلِ حَالِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنِ السَّفَةِ، الْسُعْفَاهُ مَوْلَاهُ مِنْ بَرِيَّتِهِ، وَانْتَقَاهُ وَأَحْرَم مَنْ رَفَعَهُ إِلَى مَقَامِ الْعِزِّ وَالْعِنَايَةِ، اصْطَفَاهُ مَوْلَاهُ مِنْ بَرِيَّتِهِ، وَانْتَقَاهُ وَأَحْرَم مَنْ رَفَعَهُ إِلَى مَقَامِ الْعِزِّ وَالْعِنَايَةِ، وَوَقَاهُ السَّنِيَّةِ، المُنيفَةِ أَنَّهُمْ تَتَبَاشَرُ وَوَقَاهُ السَّنِيَّةِ، المُنيفَةِ أَنَّهُمْ تَتَبَاشَرُ الْجَبَالُ وَالأَشْجَارُ بِمُرُورِهِمْ عَلَيْهَا لِتَسْبِيحِهِمْ وَتَقْدِيسِهِمْ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، الْجَبَالُ وَالأَشْجَارُ بِمُرُورِهِمْ عَلَيْهَا لِتَسْبِيحِهِمْ وَتَقْدِيسِهِمْ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، لِأَعْمَالِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَتَتَبَاشَرُ بِهِمُ اللَّلَائِكَةُ وَيُصَلِّى عَلَيْهِمْ اللهُ وَمَلَائِكَتُهُ، وَيُصَلِّى عَلَيْهِمْ اللهُ وَمَلَائِكَتُهُ، وَيُقْبَضُونَ عَلَى فُرُشِهِمْ وَهُمْ شُهَدَاءٌ عِنْدَ اللهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَائِدَةِ الخَيْرِ وَالفَضْلِ، وَالأَنْعَامِ وَخَيْرِ مَنْ تَعْنُوا لَهُ الْوُفُودُ، وَتَزُورُ مَقَامَهُ فِي كُلِّ عَامِ النَّذِي مِنْ خَصَائِصِ (173) أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ، وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ أَنَّهُمْ تُوضَعُ اللَّائِدَةُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَمَا يَرْفَعُونَهَا حَتَّى يُغْفِرَ لَهُمْ وَقُرْبَاثُهُمْ، الصَّلَاةُ وَقُرْبَاثُهُمْ اللَّائِدَةُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَمَا يَرْفَعُونَهَا حَتَّى يُغْفِرَ لَهُمْ وَقُرْبَاثُهُمْ، الصَّلَاةُ وَقُرْبَانُهُمْ لِللَّائِدَةُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَمَا يَرْفَعُونَهَا حَتَّى يُغْفِرَ لَهُمْ وَقُرْبَاثُهُمْ، الصَّلَاةُ وَقُرْبَانُهُمْ دِمَاقُهُمْ وَسُترَ عَلَى مَنْ لَمْ يُتَقَبَّلْ عَمَلُهُ مِنْهُمْ أَوِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا وَتُغْفَرُ لَهُمْ الذُّنُوبُ، بِالاَسْتِغْفَارِ وَالنَّدَمُ لَهُمْ تَوْبَةٌ وَيَتُوبُونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ بِالخَطِيئَةِ بِالاَسْتِغْفَارِ وَالنَّدَمُ لَهُمْ تَوْبَةٌ وَيَتُوبُونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ بِالخَطِيئَةِ وَلَا طَعَامٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَنْزِ مَنْ أَطَاعَ مَوْلَاهُ وَقَامَ لَهُ بِالفَرْضِ وَالسُّنَّةِ، الَّذِي مِنْ مَوَاهِبِ الفَضْلِ وَالمِنْنَّةِ وَخَيْرِ مَنْ أَطَاعَ مَوْلَاهُ وَقَامَ لَهُ بِالفَرْضِ وَالسُّنَّةِ، الَّذِي مِنْ خَصَائِصِ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ، وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ المُنِيفَةِ، أَنَّهُمْ وُعِدُوا أَنْ لَا يُهْلَكُوا بِالحُوعِ، وَلَا بِالعَدُوِّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَأْصِلُهُمْ وَلَا بِغَرَق، وَلَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْهِمْ لِالجُوعِ، وَلَا بِالعَدُوِّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَأْصِلُهُمْ وَلَا بِغَرَق، وَلَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْهِمْ لَا فَيْنَ سَيْفَيْنَ سَيْفًا مِنْهُمْ وَسَيْفًا مِنْ عَدُوّهِمْ وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ لِأَحَدٍ بِخَيْرٍ وَجَبَ لَهُ الجَنَّةُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ نَطَقَ بِأَسْرَارِ الغُيُوبِ وَأَخْبَرَ وَأَعْلَم مَنْ أَتَى بِوَحْيِ السَّمَاءِ، فَبَشَّرَ وَحَدَّرَ وَأَعْدَرَ وَأَغْذَرَ الَّذِي مِنْ خَصَائِصِ أُمَّتِهِ الشَّريفَةِ، وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ وَسَأَلَ الله تَعَالَى ذَلِكَ لِمَا رَءَا لَهُمْ مِنَ الكَرَامَةِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ وَسَأَلَ الله تَعَالَى ذَلِكَ لِمَا رَءَا لَهُمْ مِنَ الكَرَامَةِ، عَلَيْهِ السَّيِّئَةَ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشَرًا إِلَى سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ فَأَحْثَرَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ نَطَقَتْ بِذِحْرِهِ الأَنْسُنُ وَالشِّفَاهُ، وَأَجَلِّ مَنْ خَضَعَتْ لِدَلَالَةٍ عِزِّهِ الأَعْنَاقُ وَالجَبَاهُ، الَّذِي مِنْ خَصَائِص أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّهُمْ فُتِحَ لَهُمْ خَزَائِنُ الَّذِي مِنْ خَصَائِص أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ وَفَضَائِلِهَا السَّنِيَّةِ المُنيفَةِ، أَنَّهُمْ فُتِحَ لَهُمْ خَزَائِنُ كُلُ شَيْءٍ حَتَّى الْعِلْمَ وَهُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَّاءِ، وَلَا يَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم وَأَذِلَّةٍ عَلَى الْعَلْمَ وَهُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَّاءِ، وَلَا يَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم وَأَذِلَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ وَسَابِقُهُمْ سَابِقُ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ، وَمُقْتَصِدُهُمْ نَاج وَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَظَالِهُمْ مَغْفُورٌ لَهُ وَلَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا وَمُقْتَصِدُهُمْ نَاج وَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَظَالِهُمْ مَغْفُورٌ لَهُ وَلَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا مَرْحُومًا، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تُكْرِمُنَا بِهَا بِمَحَبَّتِهِ، وَرِضَاهُ وَتَجْعَلَنَا بِهَا مِنْ أُمَّتِهِ الْمُرْحُومَةِ الْمُعَظَّمِ قَدْرُهَا لَدَا اللهِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

فَيَا لَهَا مِنْ أُمَّةٍ مَرْحُومَةٍ فَضَّلَهَا اللهُ عَلَى سَائِرِ الأَمْمِ وَنُوَّهُ بِشَرَفِهَا فِيمَا سَبِقَ مِنْ كُتُبِهِ وَتَقَدَّمَ وَأَخْبَرَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَصَفَهَا الله، وَوَصَفَ نَبِيّهَا فِي كُتُبِهِ السَّابِقَةِ بِقَوْلِهِ مُحَمَّدٌ عَبْدِي الْمُتَوَكِّلُ المُخْتَارُ لَيْسَ بِفَظِّ وَلاَ غَلِيظَ، وَلاَ صَخَّابِ السَّابِقَةِ بِقَوْلِهِ مُحَمَّدٌ عَبْدِي الْمُتَوَكِّلُ المُخْتَارُ لَيْسَ بِفَظِّ وَلاَ غَلِيظَ، وَلاَ صَخَّابِ فِي اللَّسُواقِ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَمُهَاجِرٌ بِطَيْبَةَ أُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ (175) النَّذِينَ يَحْمَدُونَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ تَزِلُّ أَلْسِنَتُهُمْ بِالتَّكْبِيرِ، وَيُنْصَرُ نَبِيُّهُمْ عَلَى عَلَى مَنْ نَاوَاهُ يَغْسِلُونَ فُرُوجَهُمْ بِاللَّاءِ وَيَأْتَزِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ أَنَاجِيلُهُمْ فَي كُلِّ مَنْ نَاوَاهُ يَغْسِلُونَ فُرُوجَهُمْ بِاللَّاءِ وَيَأْتَزِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ أَنَاجِيلُهُمْ فَي كُلِّ مَنْ نَاوَاهُ يَغْسِلُونَ فُرُوجَهُمْ بِاللَّاءِ وَيَأْتَزِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ أَنَاجِيلُهُمْ عَلَى مُكُلِّ مَنْ نَاوَاهُ يَغْسِلُونَ فُرُوجَهُمْ بِاللَّاءِ وَيَأْتَزِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ أَنَاجِيلُهُمْ فَي صُلُونَ الْمُورَةِ فَالْتَوْرِيقِ مَ القِيَامَةَ مِنَ الأَمْمِ وَهُمُ اللَّاءِ وَيُؤْجَرُونَ، عَلَيْهَا تَرَاحُمُهُمْ بَيْنَهُمْ وَهُمُ اللَّامِ وَهُمْ أَوْلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يَوْمَ القِيَامَةَ مِنَ الأَمْمِ وَهُمُ السَّافِونَ الْمُقَلِّ الْمُولِي وَالشَّافِعُونَ، المُشَقَّعُ لَهُمْ وَفِي التَّوْرَيَةِ يَا مُوسَى أَحْبِبْ أَحْمَدَ السَّافُونَ الْمُولِي وَالشَّافِعُونَ، المُشَقَّعُ لَهُمْ وَفِي التَّوْرَيَةِ يَا مُوسَى أَحْبِبْ أَحْمَدَ الْمُوسَى أَحْبِبْ أَحْمَدَ الْمُولَى الْمُؤْمِنَ وَالشَّافِعُونَ، المُشَعْعُ لَهُمْ وَفِي التَّوْرَيَةِ يَا مُوسَى أَحْرِبُ أَمُ وَلِي الْمَوْلَى الْمُولَ الْمَالِقِيَامَةً مِنَ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُولِي اللهُ الْمُلْونَ الْمُؤْمِ وَلَهُ اللْمُولَى الْمُؤْمِ وَلَيْ الْمُسَاطِهِمْ الْمُعْلَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُؤْمِ الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُؤْمِلُونَ الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى الْمُوسَى

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا بِبَرَكَتِهِ دِينًا كَامِلاً، وَهَدْيًا قَوِيمًا وَتُنِيلُنَا بِهَا فِهَا فِهَا بِهَا بِهَا بِهَا بِهَا فِهَا فَويمًا وَتُنِيلُنَا بِهَا فِي دَارِ كَرَامَتِكَ دَرَجَةً رَفِيعَةً وَمُلْكًا عَظِيمًا، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا وَتُنِيلُنَا بِهَا فِي دَارِ كَرَامَتِكَ دَرَجَةً رَفِيعَةً وَمُلْكًا عَظِيمًا، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، أَلَا قُلْ لِأُمَّةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ هَنِيئًا لَكُمْ بِمَا مُنِحْتُمْ مِنَ الْخَيْر.

لَقَ دُ حُزْتُمْ نَيْلَ الْعَالِي عِنَايَةً ﴿ وَفُزْتُمْ بِأَدُمْ بِالْيُمْنِ وَالفَتْحِ وَالشَّرِ وَلِلْتُ مِنَ الرَّحْمَانِ كُلَّ فَضِيلَةٍ ﴿ وَأَتْحِفْتُ مِ بِالْيُمْنِ وَالفَتْحِ وَالنَّصْرِ وَلِلْتُسْمِ مِنَ الرَّحْمَانِ كُلَّ فَضِيلَةٍ ﴿ وَأَكْرِمْتُ مِ بِالْعِزِ وَالْمَجْدِ وَالفَحْرِ وَالْمَحْدِ وَالفَحْرِ وَشَرِ فَتُمْ قَدْرًا عَلَى كُلَّ الرَّضِيِّ ﴿ وَزَيَّنَ مِ الْعِزِ وَالْمَجْدِ وَالفَحْرِ وَالْمَحْدِ وَالْمَعْرِ بِالرِّفْقِ وَالْيُسْرِ وَأَعْلَى عَلَى الأَدْيَانِ دِينَكُمُ الرَّضِيِّ ﴿ وَزَيَّنَ مِلْ الطَّهْرِ بِالرِّفْقِ وَالْيُسْرِ وَأَعْلَى عَلَى الأَدْيَانِ دِينَكُمُ الرَّضِيِّ ﴿ وَزَيَّنَ لَلْهُ بِالنَّسَ مِ وَالرَّقْقِ وَالنُسْرِ وَالْمَقْ وَالنُّولَ فَا وَالنَّالَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّ

كَذَلِكَ أَمْلَاكُ السَّمَاوَاتِ أُهْبِطَتْ \* لَإِحْضَارِ نَعْشِهِمْ وَلِلْحَشْرِ فِي القَبْرِ وَأَعْظَمُهَا قَدْ قِيلَ فِي حُسْنِ وَصْفِهِمْ \* وَأَنَّهُ لَمُ ثُلُثُ الْجِنَالِ بِلَا نَكْرِ وَأَعْظَمُهَا قَدْ قِيلَ فِي حُسْنِ وَصْفِهِمْ \* وَأَنَّهُ لَمُ ثُلُثُ الْجِنَالِ فِهُ مِنَ الْوِزْرِ (177) وَإِنَّ لَهُ لَلْ اللَّالِ لَهُ مِنَ الْوِزْرِ (177) مَا ذَاكَ الأَمْ لِللَّ عُلَا سَيِّدَ الوَرَى \* وَتَعْظِيمُ قَدْرِهِ لَذَا الْلَالِ لَكِ البَرِّ البَرِّ عَلَا اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَانِ أَزْكَى تَحِيَّةٍ \* مُوزِّجَةُ الأَرْجَاءِ طَيِّبَةَ النَّشْلِ لِي عَلَيْهِ مِنَ الرَّحْمَانِ أَزْكَى تَحِيَّةٍ \* مُوزِّجَةُ الأَرْجَاءِ طَيِّبَةَ النَّشْلِ لَكُوكِي الفَحْرِ تَعْمُ جَمِيعَ الآلِ وَالصَّحْبِ جُمْلَةً \* وَأَزْوَاجُهُ اللَّائِي حَلَلْنَ ذُوي الفَحْرِ

انْتَهَى الجُزْءُ الثَّانِي مِنْ شَمَائِلِ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْلِيفُ الوَلِيُّ الأَكْمَلُ، سَيِّدِي مُحَمَّدٍ المُعْطِي الشَّرْقَاوِي نَفَعَنَا اللهُ بِهِ ءَامِينَ وَكَانَ الفَرَاغُ مِنْهُ الأَكْمَلُ، سَيِّدِي مُحَمَّدٍ المُعْطِي الشَّرْقَاوِي نَفَعَنَا اللهُ بِهِ ءَامِينَ وَكَانَ الفَرَاغُ مِنْهُ الأَولِي عَامَ 1316.

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكَاتِبِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِكَاسِبِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ كَاقَّةً ءَامِينَ ءَامِينَ ءَامِينَ، (178)



السَّبْخ عُمَّد المُعكمَى ابزالصّالِح السَّرفِي